ابن قيم الجوزية

مشروعة زيادة القبور

تجليد صالح الدقو تلفون ۲۲۹۷۷





عبراً عبر السلف مبرأي رائم السلف

مرسروع مرسارة الأحياء، وترددهم على بيُّون ذويم وشعورا لارواح بزيارة الأحياء، وترددهم على بيُّون ذويم لأبي عبدالله تمس لدين محمدين أبي بكر المعرد ف بابن فيم الجوزية

(VOI - 791)

عنى بنشره ؛ ووقف على طبعه المرتم الم

### اهداء الرسالة

- « إلى تلك الرُّوح الطاهرة ، إلى تلك الرُّوح الكبيرة ؛ »
- « إلى تلك الروح العظيمة: التي كانت للصديق مثال الوفاء؛ »
- « وللضَّال طَرِيق الرشَّاد ، وللبائس الفقير أكبر معوات ؛ »
- « إلى تلك الرُّوح: التي جاورَتْ الرَّفيق الأعلى: راضيةً مرضية؛ »
- « إلى رُوح صديقنا ، وحبيبنا ، السيد صادق بن الشيخ محمد القطب »
- « أسبغ الله عليه شآبيب رحمته ، وأسكنه فسيح جَنَّاتِه ؛ »

« إنه سميع مجيب » . « »

المخلص الوفى السير عزت العطار الحسيني

في ١٢ من المحرم سنة ١٣٧٥

## الساراتي

sell : a se sea laber e eller : where title ell'into the est threats & ent

« وَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرَّوحِ ؛ قُل : اُلرُّوحِ مِن أَمر رَبِّي . » صدق الله العظيم

الحمد لله الذي جمل الروح سراً من الأسرار الخفية ، أستأثر بعلمه لا.اته العلية ؛ والصلاة والسلام على أشرف البرية : نبينا سيد الأنبياءوالمرسلين ، المبعوث رحمة للعالمين ؛ صلى الله عليه ، وعلى آله وأصحابه أجمعين .

أما بعد : فإن شره العقول حمل الإنسان على الخوض في كل مكان من مباحث الروح التي صعبت مسال كها ، وعلت مداركها . وهل هي تَطَلَّع على أعمالنا ، وتَشْعُر بوجودنا ؟ أم لا ؟ .

ولعلماء الإسلام — قديماً وحديثاً — بحوث مستفيضة في هذه الناحية التي شغلت أفكار المفكرين . بل لفلاسفة الغرب ، اشتغال طويل بمباحثها وأحوالها : محاولين إدخال الأرواح البشرية تحت سلطان تصرفهم المادى ، بتجارب يتخيلون إمكان إجرائها ، في احضارها ومخاطبتها ؛ شأنهم في جميع التجارب المادية .

\* \* \*

والإنسان بطبعه — إذا خلا بنفسه ، مجرداً عن مشاغل الدنيا ، مفكراً بالمصير الذي ينتظره عاجلاً أو آجلاً — لا يخلوا من القفكير في شؤون الروح ، وعجائب أسرار

الله فيه . فيرغب في الاطلاع على ما قاله أساطين أهل العلم ، في هذه المسألة العويصة ، عن إدراك كنه ذلك الآمر الرباني العجيب ، الذي وصفه البدر العيني في شرح البخاري بقوله : « هو جوهر لطيف نوراني : يكدره الغذاء والأشياء الرديئة الدنيئة ؛ مدرك الجزئيات والمكليات ؛ حاصل في البدن متصرف فيه ، غني عن الاغتذاء ، برئي عن البحل والنماء . ولهذا يبقى بعد فناء البدن : إذ ليست له حاجة إلى البدن . ومثل هذا الجوهر لا يكون من عالم العنصر ، بل من عالم الملكوت ؛ فمن شأنه : أن لا يضره خلل البدن ، ويلتذ بما يلائمه ، ويتألم بما ينافيه . . . » الخ .

ثم إن المهم الذى نقصد إلى الوقوف على حقيقته \_ كما يقصده كل إنسان \_ هو: أين مصير ذلك الجوهر (الروح) بعد مفارقته لهذا الجسد الفانى ؟ وأين يستقر ؟ وهل يتعرف إلى من يعرفه من الأقارب والأصدقاء الذين سبقوه إلى الدار الآخرة ، والذين لا يزالوان في هذه الدار؟ . إلى غير ذلك: من البحوث التى تشغل فكر الرجل الذى يعمل لدنياه كأنه يعيش أبداً ؛ ويعمل لآخرته كأنه يموت غداً .

\* \* \*

فدونك \_ أيها القارىء الفاضل ، الباحث وراء الحقيقة \_ ثلاث مسائل عويصة في هذا الشأن ؛ وهي :

(الأولى): هل تعرف الأموات زيارة الأحياء وسلامهم ؟ أم لا؟.

(الثانية): هل تتلاقى أرواح المؤمنين وتتذاكر؟ أم لا؟.

( الثالثة ) : هل تتلاقى أرواح الأحياء وأرواح الأموات ؟ أم لا . ؟ .

فهذه المسائل الثلاث الخطيرة \_ التي عجز عن إدراكها عقول جمهور الجبابرة من فحول العلماء الأعلام \_ قد حل رموزها ، وكشف عن حقيقتها ، وأبان سِرَّ طَلاسمها الإمام

أبن القيم ؛ بأدلة قاطعة ، و براهين ساطعة ؛ دعمها من الكتاب والسنة ، وآثار الصحابة وعلماء السلف رضى الله عنهم .

\* \* \*

#### أما المؤلف ، فهو :

أبو عبد الله شمس الدين : محمد بن أبى بكر بن أيوب بن سعد بن حر بز الزرعى ، ثم الدمشقى ؛ المعروف : بابن القيم ؛ إمام المدرسة الجوزية الحنبلية ، وابن قيمها .

ولد سنة إحدى وتسعين وستمائة . وكان : عالمًا ، فقيهًا ، أصوليًا ، مفسرًا ، نحويًا .

وكان : فصيح اللسان ، واسع العلم والبيان ؛ عالمًا بالخلاف ومذاهب السلف.

أم بالمدرسة الجوزية بدمشق ، ودرس بالصدرية مدة طويلة . وتصدر للاشتغال ، بالعلم ونشره ليلاً ونهاراً .

غلب عليه حب شيخه أبن تيمية حتى كان لا يخرج عن شيء من أقواله ؛ بل ينتصر له في كل ما يقوله و يدرسه .

وكان: زاهداً ، عابداً ، متهجداً ، قانتاً ؛ إذا صلى الصبح جلس مكانه يذكر الله تعالى حتى تشرق شمس النهار. حج مرات كثيرة ، وجاور بمكة . وامتاز بحسن الخلق ، وكثرة التودد للناس ، لا يحسد ولا يحقد .

\* \* \*

#### شيوخه وتلاميذه:

سمع : من الشهاب النابلسي ، والقاضي تقى الدين سليمان ، وأبي بكر بن عبد الدائم ، وابن الشيرازي ، و إسماعيل بن مكتوم ؛ وغيرهم .

وأخذ العربية : عن أبى الفتح ، والحجد التونسى ؛ والفقه : عن المجد الحرانى ؛ والأصول : عن الصغى الهندى .

ولما عاد من مصر \_ سنة اثنتي عشرة وسبعائة \_ : تتلمذ على ابن تيمية ، فأخذ عنه معظم علمه ، ولازمه حتى مماته .

the second of th

أخذ عنه: الشيخ شمس الدين محمد بن عبد القادر النابلسي ، المعروف: بالجنة ؛ صاحب « مختصر طبقات الحنابلة لأبي يعلى » . والحافظ زين الدين : أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب ، مؤلف: « ذيل طبقات الحنابلة » ؛ وأخذعنه ولداه: الحافظ إبراهيم ، وعبد الله ؛ وغيرها.

There is grande I see \* the land of the county Wardle s

#### أقوال المؤرخين فيه في المائد المؤرخين المائد المؤرخين المائد المؤرخين المائد ال

قال الحافظ أبن ناصر الدين: « هو الإمام العلامة: شمس الدين ، أحد المحققين ، عَلَم المصنفين ، نادرة المفسرين. له التصانيف الأنيقة ، والتآليف التي في علوم الشريعة والحقيقة » .

وقال الذهبي في المعجم المحتص: « عنى بالحديث ومتونه و بعض رجاله . وكان يشتغل في الفقه و يجيد تقريره ، وفي النحو ويدريه . تصدر للاشتغال ونشر العلم .» .

وقال الحافظ أبن رجب الحنبلي : «شيخنا الإمام العلامة ؛ لم أشاهد مثله في العبادة ، ولا رأيت أوسع منه علماً ، ولا أعرف بمماني القرآن والسنة وحقائق

الإيمان ، منه . وهو ليس بالمعصوم ؛ ولكن لم أر فى معناه مثله » . وهى كلة حق : يجب أن يتنبه لها .

وقال أبن كثير: «كان طويل النفس في مصنفاته ، يتعانى الإيضاح جهده فيسهب جداً ؛ وله في ذلك ملكة قوية . وكان : كثير العبادة ، لا أعرف في زماننا \_ من أهل العلم \_ من هو أكثر عبادة منه .

وكان : جماعاً للكتب ، فحصل له منها مالا يحصر حتى كان أولاده يبيعون منها بعد موته دهراً طويلاً ، سوي ما اصطفوه منها لأنفسهم . » . ونرى : أنه انتفع بتلك الكتب في مؤلفاته انتفاعا عظيما ونقل الكثير منها وعن شيخه أبن يتيمة .

\* \* \*

#### مؤلفاته:

له مؤلفات كثيرة في شتى العلوم منها: إعلام الموقعين ، وزاد المعاد في هدى خير العباد ، و إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ، وأمثال القرآن ، و بدائع الفوائد ، والتبيان في أقسام القرآن ، وشفاء الغليل ، وتفسير سورة الفاتحة ، وتفسير المعوذتين ، وتهذيب مختصر سنن أبي داود ، وكتاب الروح ، وزاد المسافر إلى منازل السعداء ، وشرح الأسماء الحسنى ، ومفتاح دار السعادة ، والطرق الحكمية ، والوابل الصيب ، وطريق الهجرتين ، واجتماع الجيوش الإسلامية ، وغير ذلك .

\* \* \*

#### وفاته :

توفى – رحمه الله – : وقت عشاء الآخرة لليلة الخميس ثالث عشر رجب ، سنة إحدى وخمسين وسبعائة . وصُلِّى عليه من الغد بالجامع الأموى عقيب الظهر ، ثم بجامع الجراح بالباب الصغير . وكانت جنازته حافلة جداً ، ودفن بمقبرة الباب الصغير عند والديه رحمه الله وغفر لهم .

هذا . و إننى اعترمت \_ بحول الله وقوته \_ متابعة نشر رسائل علمية قيمة ، تحت عنوان : « من آثار أئمة السلف » مسلسلة الأعداد . فأرجو من الله سبحانه وتعالى : أن يتقبلها خالصة لوجهه الركريم ، وأن يوفقنا لخدمة العلم ونشر آثار أئمة السلف الصالح ؛ وأن يقينا وصديقنا الأديب الفاضل ؛ ناشر العلوم والمعارف ، السيد محمد نجيب أمين الخانجى \_ بمنه وفضله وكرمه \_ حسد الحاسدين ، وشر المنافقين الدجالين ، وهو وحده ولى العون والتوفيق ، وعليه أتوكل ، و إليه أنيب م

أبو أسامة السدر عزت العطار الحسيني

ن أحدين رحب ، مؤلف : ﴿ وَإِلْ طَمَاتَ الْمُؤَالِدُ ﴾ أَوْ فَالْفِهِمِ اللَّهِ

له يؤلنك كين في على البادع مها : إعلام الوالقيان (والخالفاد في الملائك في

الماد ، و إمانة اللهفاق من مصائد الشيطان ، وأمثال القرآن ، و بدائع القوائد ، والتيان

في أهمام القرآن ، وشفاء النظيل ، وتفسير سيورة القائمة ، وتفسير الموذنين ، وتهذيب

مختصر سن أبي داود ، وكتاب الروح ، وزاد المسافر إلى مهدازل المنظلام المامولام ح

Kosto librar a gratin ele llunice a ellabe librar a ellete llam a god se

Composite the Composite that the composite t

وقل اللمور في المعمر الأخير و في بالمدن وبدن وبعد الم

Tile o and emplo . can also of the older Roce and the a of stan

المراح بالباب الصغير . وكانت جنازته حافلة جداً ، ودفق عقيرة الباب الصغير عند

the way the grings had not been and to proper of the

النبادة ، ولا رأوت أوسم منه علم يو يولا أعرف بمساور القرآن والمنة والعائش

### بِلِللَّهِ الرَّجْمِ الرَّحِيْمِ

#### المسئلة الأولى

#### وهى : هل تعرف الأموات زيارة الأحياء وسلامهم أم لا ؟ .

قال الشيخ الإمام ، العالم العامل ، ترجمان القرآن — ذو الفنون الحسان — : شيخ الإسلام ، قدوة الانام ، أوحد الحفاظ فارس المعانى والألفاظ \_ : علامة العلماء ، وارث الأنبياء ، عمدة المفسرين ، بقية المجتهدين ، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن الشيخ الامام ، العالم العامل ، شرف الدين أبى بكر بن الشيخ الكبير أيوب بن سعد الشهبر بابن قيم الجوزية الحنبلى الدمشقى قدس الله تعالى روحه ، ونور ضريحه ، وجعل أبواب الجنان بين يديه مفتوحة \_ ولسائر علماء الإسلام \_ الجهابذة النقاد الأعلام آمين ؛ وصلى الله على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وآله وصحبه أجمعين .

\* \* \*

قال أبن عبد البر: ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: « مَا مِن مُسْلم عبر على قبر أخيه كان يعرفه فى الدنيا فيسلم عليه إلاّ ردّ الله عليه روحه حتى يرد عَلَيْه السلام. » . فهذا نص فى أنه يعرفه بعينه ، ويرد عليه السلام .

وفى الصحيحين عنه صلّى الله عليه وآله وسلم من وجوه متعددة ، «أنه أمر بقتلى بدر ، فألقوا فى قليب ، ثم جاء حتى وقف عليهم وناداهم بأسمائهم : يا فلان بن فلان بن فلان بن فلان بن فلان: هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقاً ؟ فإنى وجدت ما وعدنى ربى حقاً .

فقال له عمر يا رسول الله : ماتخاطب من أقوام قد جيفوا؟! فقال : والذي بعثني بالحق ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ، ولكنهم لا يستطيعون جوابا . » .

وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم : ان الميت يسمع قرع نعال المشيعين له إذا انصرفوا عنه .

وقد شرع النبى صلى الله عليه وآله وسلم لامته إذا سلموا على أهل القبور أن يسلموا علىهم سلام من يخاطبونه فيقول: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين». وهذا خطاب لمن يسمع و يعقل ؛ ولولا ذلك لـكان هذا الخطاب بمنزلة خطاب المعدوم والجماد.

والسلف مجمعون على هذا ، وقد تواترت الآثار عنهم بأن الميت يعرف زيارة الحيى له و يستبشر به .

\* \* \*

قال أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن أبى الدنيا فى «كتاب القبور». باب معرفة الموتى بزيارة الأحياء .

حدثنا محمد بن عون ، ثنا يحيى بن يمان ، عن عبد الله بن سمعان ، عن زيد بن أسلم ، عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما من رجل يزور قبر أخيه و بجلس عنده إلا استأنس به ورد عليه حتى يقوم. » .

حدثنا محمد بن قدامة الجوهرى ، ثنا من بن عيسى القزاز ، أخبرنا هشام بن سعد ، ثنا زيد بن أسلم ، عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : « إذا مر الرجل بقبر أخيه يعرفه فسلم عليه بقبر أخيه يعرفه فسلم عليه السلام وعرفه ؟ وإذا مر بقبر لا يعرفه فسلم عليه رد عليه السلام . » .

حدثنا محمد بن الحسين ، حدثني يحيي بن بسطام الأصغر ، حدثني مسمع ، حدثني: رجل من آل عاصم الجحدري قال : رأيت عاصما الجحدري في منامي بعد موته بسنتين

فقلت: أليس قَدْ مُت ؟ قال: بلى . قلت: فأين أنت ؟ قال: أنا والله فى روضة من رياض الجنة ، أنا ونفر من أصحابى نجتمع كل ليلة جمعة وصبيحتها إلى بكر بن عبد الله المرنى فَنتلقى أخباركم . (قال) قلت: أجسادكم أم أرواحكم ؟ قال: هيهات بليت الأجسام و إنما تتلاقى الأرواح . (قال) قلت: فهل تعلمون بزيارتنا إياكم ؟ . قال: نعم . نعلم بها عشية الجمعة ، ويوم الجمعة كله ، ويوم السبت إلى طلوع الشمس . (قال) قلت: فسكيف ذلك دون الأيام كلها ؟ قال: لفضل يوم الجمعة وعظمته .

وحدثنا محمد بن الحسين ، حدثنى بكر بن محمد ، ثنا حسن القصاب قال : كنت أعدو مع محمد بن واسع فى كل غداة سبت حتى نأتى الجبان فنقف على القبور فنسلم عليهم وندعو لهم ثم ننصرف . فقلت ذات يوم : لو صيرت هذا اليوم يوم الاثنين ؟ قال : بلغنى أن الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة ، و يوماً قبلها ، و يوماً بعدها .

حدثنى محمد، ثنا عبد العزيز بن أبان قال: ثنا سفيان الثورى ، قال: بلغنى عن الضحاك أنه قال: من زار قبراً يوم السبت قبل طلوع الشمس علم الميت بزيارته فقيل له: وكيف ذلك ؟ قال: لمكان يوم الجمعة .

حدثنا خالد بن خداش ، ثنا جعفر بن سليمان ، عن أبى التياح قال : كان مطرف يغدوا فإذا كان يوم الجمعة أدلج . (قال) : وسمعت أبا التياح يقول ؛ بلغنا أنه كان ينوترله في سوطه ، فأقبل ليلة حتى إذا كان عند مقابر القوم وهو على فرسه فرأى أهل القبور كل صاحب قبر جالساً على قبره . فقالوا : هذا مطرف يأتى الجمعة قلت : وتعلمون عندكم يوم الجمعة ؟ قالوا : نعم . ونعلم ما يقول فيه الطير . (قلت) : وما يقولون ؟ قالوا : يقولون : سلام . سلام .

حدثنی محمد بن الحسین ، حدثنی یحیی بن أبی بکیر ، حدثنی الفضل بن موفق بن خال سفیان بن عیینة قال : لما مات أبی جزعت علیه جزعاً شدیداً ، ف کنت آنی قبره فی کل یوم ، ثم قصرت عن ذلك ما شاه الله ، ثم أنی أتیته یوماً فبینا أنا جالس

عند القبر غلبتني عيناى فنمت فرأيت كأن قبر أبي قد انفرج ، وكأنه قاعد في قبره متوشحاً اكفانه عليه سحنة الموتى . (قال) : فكأنى بكيت لما رأيته . قال : يا بني ما أبطأ بك عنى ؟ (قلت) : وأنك لتعلم بمجيئى ؟ قال : ما جئت مرة إلا علمتها ، وقد كنت تأتيني فآنس بك ، فأسر بك ويسر من حولى بدعائك . (قال) : فكنت آتيه بعد ذلك كثيراً .

حدثنی محمد ، حدثنی یحیی بن بسطام ، حدثنی عثمان بن سودة الطفاوی ـ وکانت أمه من العابدات ، وکان یقال لها راهبة ـ : قال : لما احتضرت رفعت رأسها إلى السماء فقالت : یا ذخری وذخیرتی ، ومن علیه اعتمادی فی حیاتی و بعد موتی ؟ لا تخذلنی عند الموت ، ولا توحشنی فی قبری .

(قال): فماتت فكنت آنيها في كل جمعة فأدعو لها، واستغفر لها، ولأهل القبور فرأيتها ذات يوم في منامي فقلت لها يا امه: كيف أنت ؟ قالت أى بني: إن الموت لكر بة شديدة، و اني بحمد الله لفي برزخ محمود نفترش فيه الريحان، ونتوسد فيه السندس والاستبرق إلى يوم النشور. فقلت لها: ألك حاجه ؟ قالت: نعم. قلت: وما هي ؟ قالت: لا تدع ما كنت تصنع من زيارتنا والدعاء لنا، فإني لا بشر بمجيئك يوم الجمعة إذا اقبلت من أهلك. يقال لى يا راهبة: هذا ابنك قد اقبل فأسر و يسر بذلك من حولي من الأموات.

حدثنى محمد بن عبد العزيز بن سليمان ، ثنا بشر بن منصور ، قال : لما كان زمن الطاعون كان رجل يختلف إلى الجبان فيشهد الصلاة على الجنائز . فإذا امسى وقف على باب المقابرفقال : آنس الله وحشتكم ، ورحم غر بتكم ، وتجاوز عن مسيئكم ، وقبل حسناتكم . لا يزيد على هؤلاء السكلمات . (قال) : فأمسيت ذات ليلة وانصرفت إلى أهلى ولم آت المقابر فادعو كما كفت أدعو . (قال) : فبينا أنا نائم إذا بخلق كثير قد جاؤني (فقلت) : ما حاجتكم ؟ قالوا : نحن أهل المقابر . (قلت) : ما حاجتكم ؟ قالوا : إنك ما أنتم وما حاجتكم ؟ قالوا : إنك

عودتنا منك هدية عند انصرافك إلى أهلك . (فقلت ) : وما هي ؟ قالوا : الدعوات التي كنت تدعو بها . (قال ) : فما تركتها بعد :

حدثنى محمد ، حدثنى أحمد بن سهل ، حدثنى رشدين بن سعد ، عن رجل ، عن يزيد بن أبى حبيب : ان سليم بن عُمير مر على مقبرة وهو حاقن قد غلبه البول . فقال له بعض أصحابه : لو نزلت إلى هذه للقابر فبلت بعض حفرها . فبكى ثم قال : سبحان الله ، والله إنى لأستحى من الأموات كما استحى من الأحياء . ولولا أن الميت يشهر بذلك لما استحيا منه .

\* \* \*

#### وأبلغ من ذلك أن الميت يعلم بعمل الحي من اقار به وأخوانه:

قال عبد الله بن المبارك : حدثى ثور بن يزيد ، عن إراهيم ، عن أيوب قال : تعرض أعمال الأحياء على الموتى فإذا رأوا حسناً فرحوا واستبشروا ، و إن رأوا سوءاً قالوا : اللهم راجع به .

وذكر ابن أبى الدنيا ، عن أحمد بن أبى الحوارى ، قال : حدثنى محمد أخى ، قال : محمد خلى عباد بن عباد على إبراهيم بن صالح وهو على فلسطين فقال : عظنى . فقال : بم اعظات أصلحك الله ؟! بلغنى أن أعمال الأحياء تعرض على أقاربهم الموتى ، فانظر ما يعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم من عملك ؟ . فبمكى ابراهيم حتى اخضل لحيته .

قال ابن أبي الدنيا: وحدثني محمد بن الحسين ، حدثني خالد بن عرو الأموى ، حدثنا صدقة بن سليمان الجعفرى ، قال : كانت لى شرة سمجة فمات أبي فأنبت وندمت على ما فرطت . (قال) : ثم زللت ايما زلة فرأيت أبي في المنام فقال أي بني : ما كان أشد فرحى بك ، اعمالك تعرض علينا فنشبهها بأعمال الصالحين ، فلما كانت هذه المرة

استحييت لذلك حياء شديداً فلا تخزنى فيمن حولى من الأموات . (قال) : فكنت اسمه بعد ذلك يقول فى دعائه فى السحر \_ وكان جاراً لى بالكوفة \_ : اسألك انابة لارجمة فيها ولا حور ، يامصلح الصالحين ، وياهادى المضلين ، ويا أرحم الواحمين .

\* \* \*

وهذا باب فى آثار كثيرة عن الصحابة . وكان بعض الأنصار من أقارب عبد الله ابن رواحة يقول : « اللهم إنى أعوذ بك من عمل أخزى به عند عبد الله بن رواحة » . كان يقول ذلك بعد أن استشهد عبد الله .

ويكفى فى هذا تسمية المسلم عليهم زائراً ؛ ولولا أنهم يشعرون به لما صح تسميته زائراً ؛ فإن المزور إن لم يعلم بزيارة من زاره لم يصح أن يقال زاره . هذا هو المعقول من الزيارة عند جميم الأم ؛ وكذلك السلام عليهم أيضاً فإن السلام على من لا يشعر ولا يعلم بالمسلم محال .

وقد علم النبى صلى الله عليه وآله وسلم امته إذا زاروا القبور أن يقولوا : « سلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ، و إنا إن شاء الله بكم لاحقون ، يرحم الله المستقدمين منا ومفكم والمستأخرين ، نسأل الله لنا ولكم العافية . » . وهذا السلام ، والخطاب والنداء لموجود يسمع و يخاطب ، ويعقل ، ويرد و إن لم يسمع الرد . و إذا صلى الرجل قريباً منهم شاهدوه وعلموا صلاته وغبطوه على ذلك .

قال يزيد بن هارون: أخبرنا سليمان التيمى ، عن أبى عثمان النهدى: أن ابن ساس خرج فى جنازة فى يوم وعليه ثياب خفاف فانتهى إلى قبر . قال : فصليت ركعتين ثم اتكات عليه فوالله إن قلبى ليقظان ؛ إذ سممت صوتاً من القبر : اليك عنى لا تؤذنى فإنكم قوم تعملون ولا تعلمون ؛ ونحن قوم نعلم ولا نعمل ، ولأن يكون لى مثل ركعتيك أحب إلى من كذا ، وكذا . فهذا قد عَلم بانكاء الرجل على القبر و بصلاته .

وقال ابن أبي الدنيا: حدثني الحسين بن على العجلي ، ثنا محمد بن الصلت ، ثنا

اسماعيل بن عياش ، عن ثابت بن سليم ، ثنا أبو قلابة قال : اقبلت من الشام إلى البصرة فنزات منزلا فتطهرت وصليت ركمتين بليل ، ثم وضعت رأسي على قبرفنمت ثم انتبهت فإذا صاحب القبر يشتكيني يقول : قد آذيتني منذ الليلة ، ثم (قال) : إنكم تعملون ولا تعلمون ، ونحن نعلم ولا نقدر على العمل ؛ ثم (قال) : الركعتان اللتان ركعتهما خيرمن الدنيا وما فيها ؛ ثم قال : جزى الله أهل الدنيا خيراً إقرأهم منا السلام فإنه يدخل علينا من دعائهم نور مثل الجبال .

وحدثنى الحسين المحلى ، ثنا عبد الله بن نمير ، ثنا مالك بن مفعول ، عن منصور عن زيد بن وهب قال : خرجت إلى الجبائة فجلست فيها فإذا رجل قد جاء إلى قبر فسواه ، ثم تحول إلى فجلس (قال) فقلت : ما هذا القبر؟ . (قال) اخ لى . فقلت : اخ لك ؟ . (فقال) : اخ لى في الله رأيته فيما يرى النائم فقلت فلان عشت ؟ الحمد لله رب العالمين . قال : قد قلتها لان أقدر على أن أقولها أحب إلى من الدنيا وما فيها ، ثم قال : ألم ترحيث كانوا يدفنوني فإن فلانا قام فصلى ركعتين ؛ لأن أكون أقدر على أن أصليهما أحب ألى من الدنيا وما فيها .

حدثني أبو بكر التيمي ، ثنا عبدالله بن صالح ، حدثني الليث بن سعد ، حدثني حميد الطويل ، عن مطرف بن عبد الله الحرشي قال : خرجنا إلى الربع في زمانه ، فقلنا ندخل يوم الجمعة لشهودها وطريقنا على المقبرة . (قال) : فدخلنا فرأيت جنازة في المقبرة فقلت ؛ لواغتنمت شهود هذه الجنازة فشهدتها . (قال) : فاعتزلت ناحية قريباً من قبر فركمت ركعتين خفقهما لم أرض اتقانهما . ونعست فرأيت صاحب القبر يكلمني وقال ركعت ركعتين لم ترض اتقانهما ؟ . قلت قد كان ذلك . قال : تعملون ولا تعلمون . ولا نستطيع أن نعمل . لأن أكون ركعت مثل ركعتيك أحب إلى من الدنيا بحذافيرها . (فقلت ) : من ها هنا ؟ فقال : كلهم مسلم ، وكلهم قد أصاب خيراً . (فقلت ) : من ها هنا ؟ فقال إلى قبر . فقلت في نفسي : اللهم ربنا اخرجه إلى فأكله · (قال) :

فخرج من قبره فتى شاب . ( فقلت ) . أنت أفضل من هاهنا ؟ . قال : قد قالوا ذلك . ( قلت ) : فبأى شيء نلت ذلك : فوالله ما أرى لك ذلك السن فأقول نلت ذلك بطول الحج والعمرة ، والجهاد في سبيل الله والعمل . (قال) : قد ابتايت بالمصائب فرزقت الصبر عليها فبذلك فضلتهم .

وهذه المرائى و إن لم تصح بمجردها لاثبات مثل ذلك فهى على كثرتها ، وأنها لا يحصيها إلا الله قد تواطأت على هذا المعنى ، وقد قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم : «أرى رؤياكم قد تواطأت على أنها العشر الأواخر» . يعنى لَيْلة القدر . فإذا تواطأت رؤيا المؤمنين على شيء كان ، كتواطئ رواياتهم له ، وكتواطئ رأيهم على استحسانه واستقباحه ، وما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن ، وما رأوه قبيحاً فهو عند الله قبيح على أنا لم نثبت هذا بمجرد الرؤيا بل بما ذكرناه من الحجج وغيرها .

#### \* \* \*

#### وقد ثبت في الصحيح أن الميت يستأنس بالمشيعين لجنازته بعد دفنه :

فروى مسلم فى صحيحه من حديث عبد الرحمن بن شماسة المهرى ، قال ؛ حضرنا عمرو بن العاص وهو فى سياق الموت فبكى طويلاً ، وحوال وجهه إلى الجدار فجعل ابنه يقول : ما يبكيك يا أبتاه ؛ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا ؟! . فأقبل بوجهه فقال : « إن افضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله . و إنى كنت على أطباق ثلاث : لقد رأيتنى وما أحد أشد بغضاً لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منى ، ولا أحب إلى أن أكون قد استمكنت منه فقتلته . فلو مت عَلى تلك الحال لكنت من أهل النار ، فلما جعل الله الإسلام فى قلبى لقيت رسول الله صلى الله عليه وآله واله وسلم فقلت . ابسط يدك فلأبايعك . فبسطيمينه . (قال) : فقبضت يدى . (قال) : فقال مالك يا عرو ؟ . (قال) : أردت أن أشترط . قال : تشترط ماذا ؟ . (قلت) .

أن يغفرلى . قال : أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله ، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها ، وأن الحج يهدم ما كان قبله ؟ . وما كان أحد أحب إلى من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ولا أجل في عيني منه ، وما كنت أطيق أن املاً عيني منه إجلالاً له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت لأني لم أكن املاً عيني منه . ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة ، ثم ولينا أشياء ما أدرى ما حالى فيها . فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار . فإذا دفنتموني فسنوا على التراب سناً ؛ ثم أقيموا حول قبرى قدر ما تنحر جزور ، ويقسم لحمها حتى استأنس بكم وأنظر ما ذا أراجع به رسل ربي » . فدل على أن الميت يستأنس بالحاضرين عند قبره ويسر بهم

\* \* \*

وقد ذكر عن جماعة من السلف أنهم أوصوا أن يقرأ عند قبورهم وقت الدفن. قال عبد الحق: يروى أن عبدالله بنعر أص أن يقرأ عند قبره سورة البقرة . وعمن رأى ذلك للملى بن عبد الرحمن . وكان الإمام أحمد ينكر ذلك أولا حيث لم يبلغه فيه أثر ثم رجع عن ذلك .

وقال الخلال في : « الجامع . كتاب القراءة عند القبور » : أخبرنا العباس بن محمد الدورى ، ثنا يحيى بن معين ، ثنا مبشر الحلبي ، حدثني عبدالرحمن بن العلاء بن اللجلاج، عن أبيه قال : قال أبي : إذا أنا مت فضعني في اللجد وقل بسم الله ، وعلى سنة رسول الله، وسن على التراب سنا ، واقرأ عند رأسي بفاتحة البقرة وخاتمتها فإني سمعت عبد الله بن عمر يقول ذلك .

قال عباس الدورى : سألت أحمد بن حنبل قلت: تحفظ فى القراءة على القبر شيئًا ؟ فقال : لا . وسألت يحيى بن معين فحدثني بهذا الحديث .

قال الخلال: وأخبرنى الحسن بن أحمد الوراق ، ثنا على بن موسى الحداد ، وكان صدوقاً قال : كنت مع أحمد بن حنبل ، ومحمد بن قدامة الجوهرى فى جنازة فلما دفن الميت (م-٢)

جلس رجل ضرير يقرأ عند القبر . فقال له أحمد يا هذا : إن القراءة عند القبر بدعة . فلما خرجنا من المقابر قال محمد بن قدامة لأحمد بن حنبل يا أبا عبد الله : ما تقول في مبشر الحلبي ؟ . قال : ثقة . (قال) : كتبت عنه شيئًا ؟ قال : نعم . (قال) : فأخبرني مبشر، عن عبد الرحمن بن المعلاء بن اللجلاج ، عن أبيه أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة وخاتمتها ، وقال : سمعت ابن عمر يوصى بذلك . فقال له أحمد : فارجع وقل للرجل يقرأ .

وقال الحسن بن الصباح الزعفراني : سألت الشافعي عن القراءة عند القبر . فقال : لا بأس بها .

وذكر الخلال عن الشعبى قال: كانت الانصار إذا مات لهم الميت اختلفوا إلى قبره يقرؤن عنده القرآن. (قال): وأخبرنى أبو يحيى الناقد، قال: سمعت الحسن بن الجروى يقول: مررت على قبر أخت لى فقرأت عندها تبارك لما يذكر فيها. فجاءنى رجل فقال: إنى رأيت أختك فى المنام تقول: جزى الله أبا على خيراً فقد انتفعت بما قرأ.

\* \* \*

أخبرنى الحسن بن الهيئم قال: سمعت أبا بكر بن الأطروش بن بنت أبى نصر التمار يقول: كان رجل يجىء إلى قبر أمه يوم الجمعة فيقرأ سورة بس ، فجاء في بعض أيامه فقرأ سورة بس ثم قال: أللهم إن كنت قسمت لهذه السورة ثواباً فاجعله في أهل هذه المقابر. فلما كان في الجمعة التي تليها جاءت امرأة فقالت: أنت فلان بن فلانة؟ قال: نعم. قالت: إن بنتاً لى ماتت فرأيتها في النوم جالسة على شفير قبرها. فقلت: ما أجلسك ها هنا؟. فقالت: إن فلان بن فلانة جاء إلى قبر أمه فقرأ سورة يس وجعل ثوابها لأهل المقابر فأصابنا من روح ذلك، أو غفر لنا، أو نحو ذلك.

\* \* \*

وفى النسائى وغيره من حديث معقل بن يسار المزنى ، عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : « اقرأوا يس عند موتاكم » . وهذا يحتمل أن براد به قراءتها على المحتضر

عند موته مثل قوله : « لقنوا موتاكم لا إله إلا الله » . و يحتمل أن يراد به القراءة عند القبر . والأول أظهر لوجوه :

أحدها: أنه نظير قوله: « لقنوا موتاكم لا إله إلا الله » .

الثانى: انتفاع المحتضر بهذه السورة لما فيها من التوحيد ، والمعاد ، والبشرى بالجنة لأهل التوحيد ، وغبطة من مات عليه بقوله : ( يا لَيْتَ قَوْمَى يَعْلَمُونَ \* بمَا غَمَرَكَى رَبِي وَجَعَلَنِي مِنَ المَكْرَمِينُ<sup>(۱)</sup>) فتستبشر الروح بذلك فتحب لقاء الله فيحب الله لقاءه . فإن هذه السورة قلب القرآن ، ولها خاصية عجيبة في قراءتها عند المحتضر .

وقد ذكر أبو الفرج أبن الجوزى قال : كنا عند شيخنا أبى الوقت عبد الأول وهو في السياق ، وكان آخر عهدنا به انه نظر إلى السهاء وضحك وقال : ( يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ \* بِمَا غَفَر لَى رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِين (١٠) . وقضى .

الثالث: ان هذا عمل الناس وعادتهم قديماً وحديثاً يقرؤن « يس » عند المحتضر .

الرابع: إن الصحابة لو فهموا من قوله صلى الله عليه وسلم: « اقرءوا يس ، عند
موتاكم » قراءتها عند القبر لما أخلوا به ، وكان ذلك أمراً معتاداً مشهوراً بينهم .

الخامس: ان انتفاعه باستماعها وحضور قلبه وذهنه عند قراءتها في آخر عهده بالدنيا هو المقصود. وأما قراءتها عند قبره فإنه لا يثاب على ذلك ، لأن الثواب إما بالقراءة أو بالاستماع. وهو عمل وقد انقطع من الميت.

\* \* \*

وقد ترجم الحافظ أبو محمد عبدالحق الاشبيلي على هذا فقال : ذكر ما جاء أن الموتى يسئلون عن الأحياء ؛ و يعرفون أقوالهم وأعمالهم ؛ ثم قال :

ذكر أبو عمر بن عبدالبر من حديث أبن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم:

<sup>(</sup>١) سورة يس ٢٦ و٢٧

« ما من رجل يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعوفه فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام » . ويروى هذا من حديث أبى هريرة مرفوعاً قال : « فإن لم يعرفه وسلم عليه رد عليه السلام » .

قال: ويروى من حديث عائشة رضى الله تعالى عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « ما من رجل يزور قبر أخيه فيجلس عنده إلا استأنس به حتى يقوم » .

واحتج الحافظ أبومحمد في هذا الباب بمارواه أبو داود في سننه من حديث أبي هم يرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « ما من أحد يسلم على و إلا رد الله على روحي حتى أرد عليه السلام » .

(قال): وقال سليمان بن نعيم: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النوم فقلت يا رسول الله: هؤلاء الذين يأتونك و يسلمون عليك أتفقه منهم ؟. قال: نعموأرد عليهم . (قال): وكان صلى الله عليه وسلم يعلمهم أن يقولوا إذا دخلوا المقابر: « السلام عليه أهل الديار » . (قال): وهذا يدل على أن الميت يعرف سلام من يسلم عليه ، ودعاء من يدعو له .

قال أبو محمد: ويذكر عن الفضل بن الموفق قال: كنت آتى قبر أبى المرة بعدالمرة فأكثر من ذلك ، فشهدت يوماً جنازة فى المقبرة التى دفن فيها فتعجلت لحاجتى ولم آته فلما كان من الليك ل رأيته فى المنام فقال لى يا بنى : لم لا تأتنى ؟ قلت يا أبت : و إنك لتعلم بى إذا أتيتك ؟. قال : أى والله يا بنى لا أزال أطلع عليك حتى تطلع من القنطرة حتى تصل إلى وتقعد عندى ؛ ثم تقوم فلا أزال أنظر إليك حتى تجوز القنطرة .

قال ابن أبى الدنيا: حدثنى إبراهيم بن بشار الكوفى ، قال: حدثنى الفضل بن الموفق فذكر القصة .

وصح عن عرو بن دينار أنه قال : ما من ميت يموت إلا وهو يعلم ما يكون في أهله بعده ، وأنهم ليفسلونه و يكفنونه وانه لينظر إليهم .

وصح عن مجاهد أنه قال : إن الرجل ليبشر في قبره بصلح ولده من بعده .

\* \* \*

## فعدل: المسال المساول ا

ويدل على هذا أيضاً ما جرى عليه عمل الناس قديماً و إلى الآن من تلقين الميت في قبره . ولولا أنه يسمع ذلك وينتفع به لم يكن فيه فائدة وكان عبقاً . وقد سئل عنه الإمام أحمد رحمه الله فاستحسنه واحتج عليه بالعمل .

ويروى فيه حديث ضعيف ذكره الطبراني في معجمه من حديث أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « إذا مات أحدكم فسويتم عليه التراب، فليقم أحدكم على رأس قبره ثم يقول: يا فلان بن فلانة فإنه يسمع ولا يجيب بنتم ليقل: يا فلان بن فلانة الثانية فإنه يستوى قاعداً بنتم ليقل: يا فلان بن فلانه يقول: أشدنا رحمك الله – ولكنكم لا تسمعون – فيقول: أذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله، وأن مجداً رسول الله، وإنك رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا بو بمحمد نبياً ، وبالقرآن إماماً . فإن منكراً ونكيراً يتأخر كل واحد منهما و يقول: انطلق بنا ما يقعدنا عند هذا وقد لقن حجته ، ويكون الله ورسوله منهما و يقول: انطلق بنا ما يقعدنا عند هذا وقد لقن حجته ، ويكون الله ورسوله حجيجه دونهما » . فقال رحل يا رسول الله : فإن لم يعرف أمه ؟ . قال : ينسبه إلى

فهذا الحديث و إن لم يثبت فاتصال الممل به في سائر الأمصار والأعصار من غير

إنكاركاف في العمل به . وما أجرى الله سبحانه العادة قط بأن أمة طبقت مشارق الأرض ومغاربها ، وهي أكمل الأم عقولا ، وأوفرها معارفاً تطبق على مخاطبة من لا يسمع ولا يعقل وتستحسن ذلك . لا ينكره منها منكر بل سنه الأول للآخر و يقتدى فيه الآخر بالأول . فلولا أن المخاطب يسمع و إلا كان ذلك بمنزلة الخطاب للتراب ، والحجر ، والمعدوم ، وهذا و إن استحسنه واحد فالعلماء قاطبة على استقباحه واستهجانه .

وقد روى أبو داود فى سننه بإسناد لا بأس به أن النبى صلى الله عليه وسلم حضر جنازة رجل فلما دفن قال : « سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل » فأخبر أنه يسأل حينئذ ، و إذا كان يسأل فإنه يسمع التلقين .

وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « ان الميت يسمع قرع نعالهم إذا ولوا منصرفين » .

وذكر عبد الحق عن بعض الصالحين قال : مات أخ لى فرأيته فى النوم فقلت يا أخى : ما كان حالك حين وضعت فى قبرك ؟ قال : أتانى آت بشهاب من نار ، فلولا أن داعياً دعا لى لهلكت .

وقال شبيب بن شيبة : أوصتنى أمى عند موتها فقالت يا بنى : إذا دفنتنى فقم عند قبرى وقل : يا أم شبيب قولى لا إله إلا الله . فلما دفنتها قمت عند قبرها فقلت يا أم شبيب : قولى لا إله إلا الله ثم انصرفت · فلما كان من الليل رأيتها فى النوم فقالت يا بنى : كدت أن أهلك لولا أن تداركنى لا إله إلا الله فقد حفظت وصيتى يا بنى .

\* \* \*

وذكر ابن أبى الدنيا عن تماضر بنت سهل امرأة أيوب بن عيينة قالت : رأيت سفيان بن عيينة فى النوم فقال : جزى الله أخى أيوب عنى خيراً فانه يزورنى كثيراً وقد كان عندى اليوم . فقال أيوب : نعم . حضرت الجبان اليوم فذهبت إلى قبره .

وصح عن حماد بن سلمة ، عن ثابت ، عن شهر بن حوشب أن الصعب بن جثامة ، وعوف بن مالك كانا متواخيين . قال صعب لعوف أى أخى : أينا مات قبل صاحبه فليترايا له . قال : أو يكون ذلك ؟ . قال : نعم . فمات صعب فرآه عوف فيما يرى النائم كأنه قداناه (قال) : قلت أى أخى . قال : نعم . قلت : ما فعل بكم ؟ . قال غفر لنا بعد المصائب . (قال) : ورأيت لمعة سوداء فى عنقه قلت أى أخى ما هذا ؟ . قال : عشرة دنانير استلفتها من فلان اليهودى فهن فى قرنى فاعظوه إياها ، وأعلم أى منذ أيام ، يحدث فى أهم لم يحدث فى أنه لم يحدث فى أهم لم يحدث فى أهم لم تقر بنا منذ مات صعب؟ إلى ستة أيام فاستوصوا بها معروفاً . فلما أصبحت قلت: لم تقر بنا منذ مات صعب؟ ! ! (قال) : فاعتللت بما يعتل به الناس فنظرت إلى القرن فانزلته فانتشلت ما فيه فوجدت الصرة التى فيها الدنانير . فبعثت بها إلى اليهودى فقلت: هل كان لك على صعب شىء ؟ . قال : رحم الله صعباً كان من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هى له . قلت : لتخبرنى . قال : نعم أسلفته عشرة دنانير فنبذتها إليه . قال : هم والله باعيانها (قال) : قلت هذه واحدة .

(قال): فقلت هل حدث فيكم حدث بعد موت صعب ؟ قالوا نعم: حدث فينا كذا . (قال) قلت: اذكروا . قالوا نعم هرة ماتت مند أيام . فقلت هاتان اثنتان .

قلت أين ابنة أخى ؟ قالوا : تلعب . فاتيت بها فمستها فإذا هي محمومة . فقلت استوصوا بها معروفاً فماتت في ستة أيام .

وهذا من فقه عوف رحمه الله ، وكان من الصحابة حيث نفذ وصيّة الصعب بن جثامة بعد موته ، وعلم صحة قوله بالقرائن التي أخبره بها من أن الدنانير عشرة وهي في القرن ، ثم سأل اليهودي فطابق قوله لما في الرؤيا فجزم عوف بصحة الأص فأعطى

اليهودى الدنانير . وهذا فقه إنما يليق بافقه الناس وأعلمهم وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ولعل أكثر المتأخرين ينكر ذلك ويقول كيف جاز لعوف أن ينقل الدنانير من تركة صعب وهي لأيتامه وورثته إلى يهودي بمنام .

ونظير هذا من الفقه الذي خصهم الله به دون الناس قصة ثابت بن قيس بن شماس وقد ذكرها أبو عمر بن عبد البر وغيره .

قال أبو عمر: أخبرنا عبد الوارث بن سفيان ، ثنا قاسم بن أصبغ ، ثنا أبو الزنباع روح بن الفرج ، ثنا سعيد بن عفير ، وعبد العزيز بن يحيى المدنى ، ثنا مالك بن أنس ، عن ابن شهاب ، عن اسماعيل بن محمد بن ثابت الأنصارى ، عن ثابت بن قيس بن شماس : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له : « يا ثابت أما ترضى أن تعيش حميداً ، وتقتل شهيداً ، وتدخل الجنة ؟ » . قال مالك : فقتل ثابت بن قيس يوم اليامة شهيداً » .

قال أبو عمر : روى هشام بن عمار ، عن صدقة بن خالد ، ثنا عبد الرحمن بن بزيد أبن جابر ، قال : حدثنى عطاء الخراسانى قال : حدثتنى ابنة ثابت بن قيس بن شماس قال : لما نزلت : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لأَتَرَ فَمُوا أَصُواتكم فُوق صَوْت النّبِي (۱) . دخل أبوها بيته وأغلق عليه بابه . ففقده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأرسل يسأله ما خبره ، ؟ . قال : أنا رجل شديد الصوت أخاف أن يكون قد حبط عملى . قال : « لست منهم بل تعيش بخير وتموت بخير » .

قال: ثم أنزل الله: (إنّ الله لا يُحِبُّ كُل مُخْتَال فَخُور (٢). فأغلق عليه بابه وطفق يبكي ففقده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأرسل إليه فأخبره فقال يارسول الله: إنى أحب الجمال وأحب أن أسودقومي. فقال: «لست منهم بل تعيش حميداً وتقتل شهيداً، وتدخل الجنة ». (قال): فلما كان يوم اليامة خرج مع خالد بن الوليد إلى مسيلمة فلما التقوا وانكشفوا، قال ثابت وسالم مولى أبي حذيفة: ما هكذا كنا نقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ثم حفر كل واحد له حفرة فثبتا وقاتلاحتى قتلا وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ثم حفر كل واحد له حفرة فثبتا وقاتلاحتى قتلا وعلى

ثابت يومئذ درع له نفيسة فمر به رجل من المسلمين فأخذها . فبينها رجل من المسلمين نأئم إذ أتاه ثابت في منامه فقال له : أوصيك بوصية فإياك أن تقول هذا حلم فتضيعه ؛ إنى لما قتلت أمس مر بي رجل من المسلمين فأخذ درعى ، ومنزله في أقصى الناس ، وعند خبائه فرس يستن في طوله ، وقد كفأ على الدرع بُر مة وفوق البرمة رحل فأت خالدا فره أن يبعث إلى درعى فيأخذها ، وإذا قدمت المدينة على خليفة رسول الله على الله عليه وآله وسلم ، يعنى : أبا بكر الصديق فقل له : ان على من الدين كذا . وكذا . وفلان من رقيقي عتيق . فأتى الرجـــــل خالداً فأخبره فبعث إلى الدرع فأتى بها ، وحدث أبا بكر برؤياه فأجاز وصيته . (قال) : ولا نعلم أحداً أجيزت وصيته بعد موته غير ثابت بن قيس رحمه الله . انتهى ما ذكره أبو عر .

فقد اتفق خالد وأبو بكر الصديق والصحابة معه على العمل بهذه الرؤيا ، وتنفيذ الوصية بها ، وانتزاع الدرع ممن هي في يده بها . وهذا محض الفقه .

و إذا كان أبو حنيفة ، وأحمد ، ومالك يقبلون قول المدعى من الزوجين ما يصلح له دون الآخر بقر ينة صدقه فهذا أولى .

وكذلك أبو حنيفة يقبل قول المدعى للحائط بوجوه الآجر إلى جانبه و بمعاقد القمط . وقد شرع الله حد المرأة بأيمان الزوج وقرينة تكون لها فإن ذلك من أظهر الأدله على صدق الزوج .

وأبلغ من ذلك قتل المقسم عليه في القسامة بأيمان المدعين مع القرينة الظاهرة من اللوث.

وقد شرع الله سبحانه قبول قول المدعين لتركة ميتهم إذا مأت في السفر ، وأوصى إلى رجلين من غير المسلمين ، فاطلع الورثة على خيانة الوصيين بأنهما يحلفان بالله ويستحقانه وتكون ايمانهما أولى من أيمان الوصيين . وهذا أنزله الله سبحانه في آخر الأمر في سورة المائدة ؛ وهي من آخر القرآن نزولاً ، ولم ينسخها شيء وعمل بها الصحابة بعده .

وهـذا دليل على أنه 'يقضى فى الأمول باللوث ، و إذا كان الدم يباح باللوث فى القسامة فلأن يقضى باللوث وهو القرائن الظاهرة فى الأموال أولى وأمرى . وعلى هذا عمل ولاة العدل فى استخراج السرقات من السراق حتى أن كثيراً بمن ينكر ذلك عليهم يستعين بهم إذا سرق ماله .

وقد حكى الله سبحانه عن الشاهد الذى شهد بين يوسف الصديق وامرأة العزيز انه حكم بالقرينة على صدق يوسف وكذب المرأة ، ولم ينكر الله سبحانه عليه ذلك بل حكاه عنه تقريراً له .

وأخبر النبى صلى الله عليه وسلم ، عن نبى الله سلمان بن داود أنه حكم بين المرأتين الله الله الله تداعتا الولد للصغرى بالقرينة التى ظهرت له لما قال : ائتونى بالسكين أشق الولد بينكما . فقالت الكبرى : نعم رضيت بذلك للتسلى بفقد ابن صاحبتها ، وقالت الأخرى : لا تفعل هو ابنها فقضى به للشفقة والرحمة التى قامت بقلبها حتى سمحت به للأخرى ويبقى حياً وتنظر إليه . وهذا من أحسن الأحكام وأعدلها . وشريعة الاسلام تقرر مثل هذا وتشهد بصحته ، وهل الحكم بالقافة ، والحاق النسب بها للاعتماد على قرائن الشبه مع اشتباهها وخفائها غالباً .

والمقصود ان القرائن التي قامت في رؤيا عوف بن مالك ؛ وقصة ثابت بن قيس لا تقتصر عن كثير من هذه القرائن ؛ بل هي أقوى من مجرد وجوه الآجر ؛ ومعاقد القمط ، وصلاحية المتاع للمدعى دون الآخر في مسئلة الزوجين والصانعين . وهذا ظاهر لا خفاء به ، وفطر الناس وعقولهم تشهد بصحته وبالله التوفيق .

والمقصود جواب السائل: وأن الميت إذا عرف مثل هذه الحزئيات وتفاصيلها فمعرفته بزيارة الحي له وسلامه عليه ودعائه له أولى واحرى .

# المسئلة الثانية : وهي أن أرواح الموتى هل تتلاقى ؛ وتتزاور ، وتتذاكر أم لا ؟ .

فهي أيضًا مسئلة شريفة كبيرة القدر وجوابها ؛ أن الأرواح قسمان :

أرواح معذبة ، وأرواح منعمة . فالمعذبة : في شغل بما هي فيه من العذاب عن التزاور والتلاقي . والأرواح المنعمة المرسلة غير المحبوسة تتلاقي و تتزاور وتتذاكر ما كان منها في الدنيا ، وما يكون من أهل الدنيا فتكون كل روح مع رفيقها الذي هو على مثل عملها . وروح نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الرفيق الأعلى . قال الله تعالى : (وَمَنْ يُطِعِ الله وَالرَّسُول فَاوَّلْمُكَ مَعَ الَّذِينَ انْعَمَ الله عَمْيْهِمْ مِنْ النَّهِمِينَ والصَّدِيقِينَ والسَّهِدَاء والصَّالِينَ وَحَسُنَ أُولِيْكَ رَفِيقًا (١) وهذه المعية ثابتة في الدنيا ، وفي دار الجزاء . والمرء مع من أحب في هذه الدور الثلاثة .

\* \* \*

وروى جرير ، عن منصور ، عن أبى الضحى ، عن مسروق قال : قال أصحاب عمد صلى الله عليه وآله وسلم : ما ينبغى لنا أن نفارقك في الدنيا ؛ فإذا مت رفعت فوقنا فلم نرك . فأنزل الله : ( وَمَنْ يُطِعِ الله وَالرَّسُولُ فَاوُّ لَيْكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ الله عَلَيْهِمْ مِن النَّبِيِّينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشَّهِدَاء وَالصَّالِينَ وَحَسُنَ أُولُئِكَ رَفِيقًا (١)

وقال الشعبى : جاء رجل من الأنصار وهو يبكى إلى النبى صلى الله عليه وآله وسلم فقال : « ما يبكيك يافلان ؟ . فقال با نبى الله : والله الذى لا إله إلا هو لأنت أحب إلى من أهلى ومالى . والله الذى لا إله إلا هو لأنت أحب إلى من أهلى ومالى . والله الذى لا إله إلا هو لأنت أحب إلى من نَفْسى ، وأنا اذ كرك

<sup>(1)</sup> النساء pr

أنا وأهلى فيأخذنى كذا حتى أراك ، فذكرت موتك وموتى فعرفت إلى لن اجامعك إلا في الدنيا ، وانك ترفع مع النّبيّين . وعرفت أنى إن دخلت الجنة كنت في منزل أدنى من منزلك . فلم يرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئًا فأنزل الله تعالى : (وَمَنْ يُطِعِ مِنَ اللّهِ عَلَيْهِمْ مِنَ النّبِينَ وَالصّدِّيقِينَ يَطِعِ الله وَالصّدِّيقِينَ وَالصَّدِّيقِينَ وَالصَّدِّيقِينَ وَالصَّدِّيقِينَ وَالصَّدِينَ ) إلى قوله تعالى : (وَكَهَ لَى بالله عَلِماً () . وقال تعالى : (يا أَيُها وَالشَّهُ دَاهُ وَالصَّدِينَ ) إلى قوله تعالى : ( وَكَهَ لَى بالله عَلِماً () ) . وقال تعالى : (يا أَيُها النَّفُسُ المُطْمَئِينَةُ \* فَادْخُلِي فِي عِبادِي \* وَادْخُلِي جَنّبَ () . أي أدخلي في جملتهم وكوني معهم . وهذا يقال للروح عند الموت .

\* \* \*

وفى قصة الإسراء من حديث عبد الله بن مسعود قال : لما أسرى بالنبى صلى الله عليه وسلم لقى إبراهيم ، وموسى . وعيسى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فتذا كروا الساعة فبدؤا بابراهيم فسألوه عنها فلم يكن عنده منها علم ؛ ثم بموسى فلم يكن عنده منها علم ختى أجمعوا الحديث إلى عيسى فقال عيسى : عهد الله إلى فيا دون وجبتها فذكن خروج الدجال (قال) : فأهبط فاقتله و يرجع الناس (٢) إلى بلادهم فيستقبلهم يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون ؛ فلا يمرون بماء إلا شر بوه ، ولا يمرون بشىء إلا أفسدوه فيجأرون إلى فأدعو (٤) الله فيميتهم : فتجأر الأرض إلى الله من ريحهم ، ويجأرون إلى فادعوا و يرسل الله السماء بالماء فيحمل أجسامهم فيقذفها في البحر ، ثم ينسف الجبال ، وتمد الأرض مد الأديم . فعهد الله إلى إذا كان كذلك فإن الساعة من ينسف الجبال ، وتمد الأرض مد الأديم . فعهد الله إلى إذا كان كذلك فإن الساعة من والبيهتى وغيرها .

وهذا نص في تذاكر الأرواح العلم.

<sup>(1)</sup> النساء pr و . v .

<sup>(</sup>٢) الفجر ٢٧ و ٣٠ (٣) من المستدرك.

<sup>(</sup>٤) هكذا في المستدرك ووقع في الأصل : إلى الله فيدعو

وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن الشهداء بأنهم أحياء عند ربهم يرزقون ، وأنهم يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ؛ وأنهم يستبشرون بنعمة من الله وفضل وهذا يدل على تلاقيهم من ثلاثة أوجه :

أحدها: أنهم عند ربهم يرزقون ؛ وإذا كانوا أحياء فهم يتلاقون.

الثانى : أنهم إنما استبشروا باخوانهم لقدومهم عليهم ولقائهم لهم .

الثالث: أن لفط يستبشرون يفيد في اللغة أنهم يبشر بعضهم بعضاً مثال يتباشرون .

وقد تواترت المرأى بذلك فنها : ما ذكره صالح بن يشير أن قال : رأيت عطاء السلمى في النوم بعد موته فقلت له . يرحمك الله لقد كنت طويل الحزن في الدنيا ؟ . فقال : أما والله لقد أعقبني ذلك فرحاً طويلاً ، وسروراً دائماً . فقلت : في أي الدرجات أنت ؟ . قال : مع الذين أنهم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين .

وقال عبد الله بن المبارك : رأيت سفيان الثورى في النوم فقلت له : ما فعل الله . بك ؟ . قال : لقيت محمداً وحز به .

وقال صخر بن راشد: رأيت عبد الله بن المبارك في النوم بعد موته فقلت: أليس قَدْ مت ؟ . قال : بلى . قلت : فما صنع الله بك ؟ . قال : غفر لى مغفرة أحاطت بكل ذنب . قلت : فسفيان الثورى ؟ . قال : بخ . بخ ذاك مع الذين أنهم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً.

<sup>(</sup>١) هو أبو البشر المرى البصرى مات سنة ١٧٦٠ . معمد معمد المرى

وذكر ابن أبى الدنيا<sup>(۱)</sup> من حديث حماد بن زيد عن هشام بن حسان ، عن يقظة بنت راشد قالت : كان مروان المحلمی جاراً لي . وكان : قاضياً مجتهداً . (قالت) : فات فوجدت عليه وجداً شديداً (قالت) : فرأيته فيا يرى النائم قلت أبا عبد الله : ما صنع بك ربك ؟ . قال : ادخلي الجنة . (قلت) : ثم ماذا ؟ . (قال) : ثم رفعت بك أصحاب اليمين . (قلت) ثم ماذا ؟ . (قال) : ثم رفعت إلى المقربين . (قلت) : فمن رأيت من إخوانك ؟ . (قال) : رأيت الحسن ، وابن سيرين ، وميمون ابن سياه

قال حماد، قال هشام بن حسان: فحدثتنی أم عبد الله ، وكانت من خیار نساء أهل البصرة قالت : رأیت فیا یری النائم كأبی دخلت داراً حسنة ، ثم دخلت بستاناً حسنة ما شاء الله فإذا أنا فیه برجل متكیء علی سریر من ذهب وحوله الوصفاء بأیدیهم الأكاویب . (قالت) : فإنی لمتعجبة من حسن ما أری إذ قیل هذا مروان المحلمی اقبل . فوثب فاستوی جالساً علی سریره . (قالت) : فاستیقطت من منامی فإذا جنازة مروان قد مر بها علی بابی تلك الساعة .

\* \* \*

وقد جاءت سنة صريحة بتلاقى الأرواح وتعارفها .

قال ابن أبى الدنيا: حدثنى محمد بن عبد الله بن بزيغ ، أخبرنى فضيل بن سليان النميرى ، حدثنى يحيى بن عبد الرحمن بن أبى لبيبة ، عن جده قال : لما مات بشر بن البيراء بن معرور وجدت عليه أم بشر وجداً شديداً . فقالت يارسول الله : انه لا يزال المالك يهلك من بنى سلمة فهل تتعارف الموتى ؛ فأرسل إلى بشر بالسلام ؟. فقال رسول الله عليه وآله وسلم : نهم والذى نفسى بيده يا أم بشر أنهم ليتعارفون كما

<sup>(</sup>١) هو عبد الله بن محمد مات سنة ٢٨١ - العديد ها العدال عدال من الم

تتمارف الطير في رؤس الشجر . وكان لا يهلك هالك من بني سلمة إلا جاءته أم بشر فقالت : يا فلان عليك السلام . فيقول وعليك . فتقول اقرأ على بشر السلام .

وذكر ابن أبى الدنيا من حديث سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن عبيد بن عمير قال : أهل القبور يتوكفون الأخبار فإذا أتاهم الميت قالوا : ما فعل فلان ؟ فيقول : صالح . ما فعل فلان ؟ فيقول ألم يأتكم أو ما قدم عليكم ؟ فيقولون لا . فيقول : إنا لله و إنا إليه راجعون سلك به غير سبيلنا .

وقال صالح المرى: بلغنى أن الأرواح تتلاقى عند الموت. فتقول أرواح الموتى للروح التي تخرج إليهم كيف كان مأواكوفى أى الجسدين كنت في طيب أم في خبيث؟ ثم بكى حتى غلبه البكاء.

وقال عبيد بن عمير : إذا مات الميت تلقته الأرواح يستخبرونه كما يستخبر الركب . مانعل فلان ؟ ما فعل فلان ؟ فإذ! قال تُوقّى ولم يأتيهم . قالوا : ذهب إلى أمه الهاوية .

وقال سعيد بن المسيب : إذا مات الرجل استقبله ولده كما يستقبل الغائب .

وقال عبيد بن عمير أيضاً : نو أنى آيس من لقاء من مات من أهلى لألفانى قَدْ مِن كَمَداً .

وذكر معاوية بن يحيى ، عن عبد الله بن سلمة أن أبا رهم المسمعى حدثه : أن أبا أبوب الأنصارى حدثه : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « إن نفس المؤمن إذا قبضت تلقاها أهل الرحمة من عند الله كا يتلقى البشير في الدنيا ، فيقولون انظروا أخاكم حتى يستريح فإنه كان في كرب شديد . فيسألونه ما ذا فعل فلان ؟ وماذا فعلت فلانة ؟ وهل تزوجت فلانة ؟ فإذا سألوه عن رجل مات قبله قال : أنه قد مات

مات قبلى . قالوا : إنا لله وإنا إليه راجعون ذهب إلى أمه الهاوية فبئست الأم و بئست المربية .

\* \* \*

وقد تقدم حديث يحيى بن بسطام ، حدثنى مسمع بن عاصم قال : رأيت عاصماً الجحدرى فى منامى بعد موته بسنتين فقلت : أليس قَدْ متَّ؟ قال : بلى . قلت : وأين أنت ؟ . قال : أنا والله فى روضة من رياض الجنة أنا ونفر من أصحابى نجتمع كل ليلة جمعة وصبيحتها إلى بكر بن عبد الله المزنى فنتلقى أخباركم . قلت: أجسامكم أم أرواحكم؟ قال : هيهات بليت الأجسام ، و إنما تتلاقى الأرواح .

To be to delicate the second

Les principales de l'économismos de l'éc

ill me without : fill the the death the of mail this

all am is an hilly help they see the south as labelled a

METALOGICAL CONTRACTOR OF STREET

in again an igner again agit after an one with the it to be also

## المسئلة الثالثة وهي : هل تتلاقي أرواح الأحياء ، وأرواح الأموات أم لا ؟ .

فَيْهِ الله تعالى . والحس والواقع من أعدل الله تعالى . والحس والواقع من أعدل الشهود بها فتلتق أرواح الأحياء والأموات ، كا تلتق أرواح الأحياء . وقد قال تعالى : ( اللهُ يَتَوَقَى الْأَنْفُس حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِها فَيُمْسِكُ اللَّهِ قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتِ الْقَوْمِ يَتَفَكَّرُ وَنِ ( ) .

قال أبو عبد الله بن مندة : ثنا أحد بن محمد بن إبراهيم ، ثنا عبد الله بن حسين الحراني ، ثنا جدى أحمد بن شعيب ، ثنا موسى بن أعين ، عن مطرف ، عن جعفر بن أبي المفيرة ، عن سعيد بن جبير ، عن أبن عباس في هذه الآية قال : بلغني أن أرواح الأحياء والأموات تلتقي في المنام فيتساءلون بينهم ، فيمسك الله أرواح الموتى ، و يرسل أرواح الأحياء إلى أجسادها .

وقال أبن أبى حاتم فى تفسيره: ثنا عبد الله بن سليمان ، ثنا الحسين ، ثنا عامر ، ثنا اسباط ، عن السدى فى قوله تعالى: (وَالَّتِي لَمَ تَمُتُ فِي مَنامِها). قال: يتوفاها في منامها فيلتقى روح الحى وروح الميت فيتذا كران ويتعارفان . (قال): فترجع روح الحى إلى جسده فى الدنيا إلى بقية أجلها ، وتريد روح الميت أن ترجع إلى جسده فتحبس .

<sup>(</sup>١) الزمر ٢٤

وهذا أحد القولين في الآية وهو: ان المسكة من توفيت وفاة الموت أولاً ، والمرسلة من توفيت وفاة الموت أولاً ، والمرسلة من توفيت وفاة النوم ، والمعنى على هذا القول انه يتوفى نفس الميت فيمسكها ولا يرسلها إلى جسدها ولا يرسلها إلى جسدها إلى بقية أجلها فيتوفاها الوفاة الأخرى .

والقول الثاني في الآية: ان المسكة والمرسلة في الآية كلاهما توفى وفاة النوم، فن استكملت أجلها أمسكمها عنده فلا يردها إلى جسدها، ومن لم تستكمل أجلها ردها إلى جسدها لتستكمله. واختار شيخ الإسلام (۱) هذا القول وقال: عليه يدل القرآن والسنة. (قال): فإنه سبحانه ذكر إمساك التي قضى عليها الموت من هذه الأنفس التي توفاها وفاة النوم. وأما التي توفاها حين موتها فتلك لم يصفها بإمساك ولا بإرسال بل هي قسم ثالث.

张张恭

والذي يترجح هو القول الأول ؛ لأنه سبحانه أخبر وفاتين : وفاة كبرى وهي وفاة الموت ؛ ووفاة صغرى وهي وفاة النوم . وقسم الأرواح قسمين : قسماً قضى عليها بالموت فأمسكها عنده وهي التي توفاها وفاة الموت . وقسماً لها بقية أجل فردها إلى جسدها إلى استكال أجلها . وجعل سبحانه الإمساك والإرسال حكمين للوفاتين المذكورتين أولاً .

فهذه ممسكة ، وهذه مرسلة . وأخبر أن التي لم تمت هي التي توفاها في منامها . فلوكان قد قسم وفاة النوم إلى قسمين : وفاة موت ووفاة نوم لم يقل : (وَالَّتِي لَمُ تَمُتُ فَلَو كَانَ قد قسم وفاة النوم إلى قسمين : وفاة موت ووفاة نوم لم يقل : (وَالَّتِي لَمُ تَمُتُ فَي مَنامِها ) ، فإنها من حين قبضت ماتت . وهو سبحانه قد أخبر أنها لم تمت . فكيف يقول بعد ذلك (فَيمُسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْت) .

ولمن نصر هذا القول أن يقول قوله تعالى : ( فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْت ) .

<sup>(</sup>١) هو ابن تيمية شيخ المؤلف.

بعد أن توفاها وفاة النوم فهو سبحانه توفاها أولاوفاة نوم ، ثم قضى عليها الموت بعدذلك والتحقيق أن الآية تتناول النوعين فإنه سبحانه ذكر وفاتين : وفاة نوم ، ووفاة موت . وذكر إمساك المتوفاة و إرسال الأخرى ، ومعلوم أنه سبحانه يمسك كل نفس ميت سواء مات في النوم أو في اليقظة ، ويرسل نفس من لم يمت فقوله : (يَتَوَقَى الأَنْفُسُ حِنَ مَوْتِهَا) . يتناول من مات في اليقظة ومن مات في المنام

وقد دل على التقاء أرواح الأحياء والأموات: أن الحي يرى الميت في منامه فيستخبره و يخبره الميت بما لا يعلم الحي فيصادف خبره كما أخبر في الماضي والمستقبل، وربما أخبره بمال دفنه الميت في مكان لم يعلم به سواه، وربما أخبره بدين عليه وذكر له شواهده وأدلته.

\* \* \*

وأبلغ من هذا أنه يخبر بما عمله من عمل لم يطلع عليه أحدا من العالمين .
وأبلغ من هذا أنه يخبره أنك تأتينا إلى وقت كذا . وكذا . فيكون كا أخبر ،
وربما أخبره عن أمور يقطع الحي أنه لم يكن يعرفها غيره . وقد ذكرنا قصة الصعب بن
جثامة وقوله لعوف بن مالك ما قال له . وذكرنا قصة ثابت بن قيس بن شماس وأخباره
لمن رآه بدرعه وما عليه من الدين .

وقصة صدقة بن سليمان الجعفرى وأخبار ابنه له بما عمل من بعده . وقصة شبيب بن شيبة وقول أمه له بعد الموت : جزاك الله خيراً حيث لقنها : لا إله إلا الله . وقصة الفضل ابن الموفق مع ابنه وأخباره إياه بعلمه بزيارته .

وقال سعيد بن المسيب: التقى عبد الله بن سلام مع سلمان الفارسى فقال أحدهما للآخر: إن مت قبلى فالقنى فأخبرنى مالقيت من ربك ، وإن أنا مت قبلك لقيتك فاخبرتك. فقال الآخر: وهل تلتقى الأموات والأحياء؟. قال نعم. أراوحهم فى الجنة

تذهب حيث شاءت . (قال ) : فمات فلان فلقيه في المنام فقال : توكل وأبشر ، فلم أو مثل التوكل قط .

وقال العباس بن عبد المطلب : كنت أشتهى أن أرى عمر فى المنام فما رأيته إلا عند قرب الحلول . فرأيته يمسح العرق عن جبينه وهو يقول : هذا أوان فراغى إن كاد عرشى المهد لولا أن لقيت رءوفاً رحياً .

ولما حضرت شريح بن عابد الثمالى الوفاة . دخل عليه غضيف بن الحارث وهو يجود بنفسه فقال يا أبا الحجاج : إن قدرت على أن تأتينا بهد الموت فتخبرنا بما ترى فافعل . (قال) : وكانت كلة مقبولة فى أهل الفقه (قال) : فمكث زمانا لا يراه ثم رآه فى منامه فقال له : أليس قدمت ؟ . قال : بلى . قال : فكيف حالك ؟ . قال : تجاوز ربنا عنا الذنوب فلم يهلك منّا إلاّ الاحراض . قلت وما الإحراض ؟ قال الذين يشار إليهم بالأصابع فى الشيء .

وقال عبد الله بن عمر بن عبد العزيز: رأيت أبى فى النوم بعد موته كأنه فى حديقة فدفع إلى تفاحات فأولتهن الولد. فقلت : أى الأعمال وجدت أفضل ؟. فقال. الاستغفار أى بنى .

. ورأى مسلمة بن عبد الملك عمر بن عبد العزيز بعد موته فقال يا أمير المؤمنين: ليت شعرى إلى أى الحالات صرت بعد الموت ؟ قال يا مسلمة: هـدا أوان فراغى . والله ما استرحت إلا الآن . قال قلت : فأين أنت يا أمير المؤمنين ؟ قال مع أئمة الهدى فى جنة عدن .

قال صالح البراد: رأيت زرارة بن أوفى بعد موته فقلت: رحمك الله ماذا قيل لك، وماذا قلت ؟ قال: تفضل على بجوده وكرمه.

قلت : فأبو العلاء بن يزيد أخو مطرف ؟ . قال : ذاك فى الدرجات العلى . (قلت ) : فأى الأعمال أبلغ فيما عندكم ؟ . قال التوكل وقصر الأمل .

- وقال مالك بن دينار: رأيت مسلم بن يسار بعد موته فسلمت عليه فلم يرد على السلام فقلت: مايمنعك أن ترد السلام ؟ . قال: أنا ميت فكيف أرد عليك السلام . فقلت له : ماذا لقيت بعد الموت؟ . (قال): لقيت والله أهوالا وزلازل عظاماً شداداً . (قال): قلت له فما كان بعد ذلك ؟ . (قال): وما تراه يكون من الكريم . قبل منا الحسنات ، وعفا لنا عن السيئات ، وضمن عنا التبعات . (قال): ثم شهق مالك شهقة خر مغشياً عليه . قال: فلبث بعد ذلك أياماً مريضاً ثم انصدع قلبه فمات .

- وقال سميل أخو حزم: رأيت مالك بن دينار بعد موته فقلت له يا أبا يحيى : ليت شعرى ماذا قدمت به على الله . قال : قدمت بذنوب كثيرة محاها عنى حسن الظن بالله عز وجل :

ولما مات رجاء بن حيوة رأته امرأة عابدة فقالت يا أبا المقدام : إلى ما صرتم ؟ قال : إلى خير ، ولكن فزعنا بعدكم فزعة ظننا أن القيامة قامت . قالت قلت : ومم ذلك . قال دخل الجراح وأصحابه الجنة بأثقالهم حتى ازد حموا على بابها .

وقال جميل بن مرة: كان مورق العجلى لى أخا وصديقاً فقلت له ذات يوم: أينا مات قبل صاحبه فليأت صاحبه فليخبره بالذى صار إليه. قال: فات مورق فرأت أهلى في منامها كأنه أتانا كما كان يأتى . فقرع إلباب كما كان يقرع قالت: فقمت ففتحت له كما كنت أفتح وقلت: أدخل يا أبا المعتمر إلى باب أخيك . فقال كيف أدخل وقد ذقت الموت ؟ . إنما جئت لأعلم جميلاً بما صنع الله بي . أعلميه أنه قد جملني في المقر بين .

م ولما مات محمد بن سيرين حزن عليه بعض أصحابه حزناً شديداً فرآه في المنام في حال

حسنة فقال يا أخيى : قد أراك في حال يسرَّى فيا صنع الحسن ؟ قال : رفع فوقى بسبعين درجة . قات : ولم ذاك وقد كنا نرى أنك أفضل منه ؟ قال : ذاك بطول حزنه .

وقال ابن عيينة ؛ رأيت سفيان الثورى في النوم فقلت : أوصني . قال : أقل من معرفة النَّاسُ.

وقال عمار بن سيف: رأيت الحسن بن صالح في منامى فقلت: قد كنت متمنياً القائك فهاذا عندك فتخبرنا به؟. فقال: أبشر فإني لم أر مثل حسن الظن بالله شيئاً.

ولما مات ضيغم العابد رآه بعض أصحابه في المنام فقال : أما صليت على ؟ . قال : فذكرت علة كانت . فقال : أما لو كنت صليت على ربحت رأسك .

ولما ماتت رابعة رأمها امرأة من أصحابها وعليها حلة استبرق وخار من سندس ، وكانت كفنت في جبة وخار من صوف فقالت لها : ما فعلت الجبة التي كفنتك فيها وخار الصوف ؟ . قالت : والله أنه نرع عنى وأبدلت به هذا الذي ترين على وطويت أكفاني ، وختم عليها ورفعت في عليين ليكمل لى ثوابها يوم القيامة ، قالت : فقلت لها للهذا كفت تعملين أيام الدنيا ؟ . فقالت : وما هذا عند مارأيت من كرامة الله لأوليائه . فقلت لها : فيا فعلت عبدة بنت أبي كلاب ؟ . فقالت : همهات . همهات سبقتنا والله إلى الدرجات العلى . قالت قلت : ونم وقد كنت عند الناس أعبد منها ؟ فقالت : المها لم تكن تبالى على أي حال أصبحت من الدنيا أوأمست ، فقلت : فيا فعل أبو مالك، انها لم تكن تبالى على أي حال أصبحت من الدنيا أوأمست ، فقلت : فيا فعل أبو مالك، تمنى نامور ؟ . فقالت : يزور الله تبارك وتعالى متى شاء . قالت قلت مرينى بأمر أن منصور ؟ . فقالت بخ . بخ . أعطى والله فوق ما كان يأمل ، قالت : قلت مرينى بأمر أتقرب به إلى الله تعالى . قالت : عليك بكثرة ذكر الله فيوشك أن تفتبطى بذلك في قبرك .

ولما مات عبد العزيز بن سليمان العابد رآه بعض أصحابه وعليه ثياب خضر وعلى رأسه إكليل من لؤلؤ فقال: كيف كنت بعدنا ، وكيف وجدت طعم الموت ، وكيف رأيت الأمر هناك ؟ . قال: أما الموت فلا تسأل عن شدة كر به وغمه إلا أن رحمة الله وارت عنا كل عيب وما تلقانا إلا بفضله .

وقال صالح بن بشر: لما مات عطاء السلمى رأيته فى منامى فقلت يا أبا محمد: ألست في زمرة الموتى ؟ قال: بلى . قلت: فماذا صرت إليه بعد الموت ؟ . قال صرت والله إلى خير كثير ، ورب غفور شكور . قال قلت: أما والله لقد كنت طويل الحزن فى دار الدنيا . فتبسم وقال: والله لقد أعقبنى ذلك راحة طويلة وفرحاً دائماً . فقلت: فنى أى الدرجات أنت ؟ قال: مع الذين أنسم الله عليه من النبيين والصديقين ، ولشهداء والصالحين ، وحسن أولئك رفيقا .

\* \* \*

ولما مات عاصم الجحدرى رآه بعض أهله فى المنام فقال : أليس قَدْ مت ؟ . قال : بلى . (قال) : فأين أنت ؟ . قال : أنا والله فى روضة من رياض الجنة ، أنا ونفر من أصحابى نجتمع كل ليلة جمعة وصبيحتها إلى بكر بن عبد الله المزنى فنتلقى أخباركم .

(قال) قلت : أجسادكم أم أرواحكم ؟ فقال : هيهات بليت الأجساد ، وإنما تتلاقى الأرواح . ورؤى الفضيل بن عياض بعد موته فقال : لم أر للعبد خيراً من ربه .

泰米米

- وكان مرة الهمدانى قد سجد حتى أكل التراب جبهته فلما مات رآه رجل من أهله في منامه وكأن موضع سجوده كهيئة الكواكب الدرى". فقال له: ما هذا الأثر الذي

أرى بوجهك ؟ قال : كسى موضع السجود باكل التراب له نوراً . (قال ) قلت : هَا مَنْزَاتِكُ فِي الآخرة ؟ قال : خير دار لا ينتقل عنها أهلها ولا يموتون .

\* \* \*

وقال أبو يعقوب القارئ : رأيت في منامي رجلاً آدما طوالا والناس يتبعونه . قلت : من هذا ؟ قالوا : أو يس القرني . فاتبعته فقلت أوصني يرحمك الله فكلح في وجهى فقلت : مسترشد فارشدني رحمك الله . فأقبل على ققال : أبتغ رحمة الله عند محبته ؟ واحذر نقمته عند معصيته ؟ ولا تقطع رجاءك منه في خلال ذلك . ثم ولي وتركني .

\_ وقال أبن السماك : رأيت مسعراً في النوم فقلت أى الأعمال وجدت أفضل ؟ قال: مجالس الذكر .

- وقال الأجلح: رأيت سلمة بن كهيل في النوم فقلت: أي الأعمال وجـدت أفضل ؟ . قال: قيام الليل .

\_ وقال أبو بكر بن أبى مريم : رأيت وفاء بن بشر بعد موته فقلت : ما فعلت يا وفاء ؟. قال : يا وفاء ؟. قال : المحاء من خشية الله عز وجل .

وقال الليث بن سعد ، عن موسى بن وردان : أنه رأى عبد الله بن أبي حبيبة بعد موته فقال : عُرضت على حسناتى وسيئاتى فرأيت فى حسناتى حبات رمان التقطنهن فأكلتهن . ورأيت فى سيئاتى خيطى حرير كانا فى قلنسوتى .

茶茶米

وقال سنيد بن داود : حدثني أبن أخي جو يرية بن أسماء قال : كنا بعبادان فقدم علينا

شاب من أهل الكوفة متعبد فمات بها في يوم شديد الحر. فقلت نبرد ثم نأخذ في جهازه. فنمت فرأيت كأني في المقابر فإذا بقبة جوهر تتلألاً حسناً وأنا أنظر إليها إذ انفلة تأثيرة منها جارية ما رأيت مثل حسنها فأقبلت على فقالت: بالله لا تحبسه عنا إلى الظهر قال: فانتبهت فزعاً وأخذت في جهازه وحفرت له قبراً في الموضع الذي رأيت فيه القبة فدفنته فيه.

- وقال عبد الملك بن عتاب الليثي : رأيت عامر بن عبد قيس في النوم فقلت : أي الأعمال وجدت أفضل ؟ قال : ما أريد كه وجه الله عز وجل .

وقال یزید بن هارون: رأیت أبا العلاء أیوب بن مسکین فی المنام فقلت: ما فعل بك ربك ؟ قال: غفر لی . قلت: بماذا ؟ قال: بالصوم ، والصلاة . قلت: أرأیت منصور بن زاذان ؟ . قال: هیهات . ذاك نری قصره من بعید .

- وقال يزيد بن نعامة : هلكت جارية في طاعون الجارف فلقيها أبوها بعدموتها فقال له الله المناعلي أم عظيم نعلم ولا نعمل ، لها : يا بنية اخبريني عن الآخرة ؟ . قالت يا أبت : قدمنا على أم عظيم نعلم ولا نعمل ، وتعملون ولا تعلمون . والله لتسبيحة أو تسبيحتان ، أو ركعة أو ركعتان في صحيفة عملى أحب إلى من الدنيا وما فها .

وقال كثير بن مرة : رأيت في منامي كأني دخلت درجة علياء في الجنة . فجعلت أطوف بها وأتعجب منها فإذا أنا بنساء من نساء المسجد في ناحية منها ، فذهبت حتى سلمت عليهن ، ثم قلت بما بلغتن هذه الدرجة ؟ . قلن : بسجدات ، وتكبيرات .

\* \* \*

وقال مزاحم مولى عمر بن عبد العزيز، عن فاظمة بنت عبد الملك اصأة عر بن عبد العزيز قالت: انتبه عمر بن عبد العزيز ليلة فقال: القد رأيت رؤيا معجبة . قالت فقلت: جعلت فداءك فأخبرني بها . فقال: ماكنت لأخبرك بها حتى أصبح . فلما طلع

الفجر خرج فصلي تم عاد إلى مجلسه . قالت : فاغتنمت خلوته فقلت : أخبرني بالرؤيا التي رأيت . قال : رأيت كأني رفعت إلى أرض خضراء واسعة كأنها بساط أخضر و إذا فيها قصر أبيض كأنه الفضة ، و إذا خارج قد خرج من ذلك القصر فهتف بأعلى صوته يقول : أين محمد بن عبد الله بن عبد المطلب أين رسول الله [صلى الله عليه وآله وسلم] إذ أقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى دخل القصر . قال : ثم ان آخر خرج من ذلك القصر فنادى: أين أبو بكر الصديق ؛ أين ابن أبي قحافة؟ . إذ أقبل أبو بكر حتى دخل ذلك القصر . ثم خرج آخر فنادى : أين عمر بن الخطاب ؟ فأقبل عمر حتى دخل ذلك القصر . ثم خرج آخر فنادى : أين عثمان بن عفان ؟ فأقبل حتى دخل ذلك القصر ، ثم خرج آخر فنادى : أبن على بن أبي طالب ؟ فأقبل حتى دخل ذلك القصر . ثم ان آخر خرج فنادى : أين عمر بن عبد العزيز . ( قال عمر ) : فقمت حتى دخلت ذلك القصر . (قال) : فدفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والقوم حوله . فقلت بيني و بين نفسي أين أجلس . فجلست إلى جنب عمر بن الخطاب . فنظرت فإذا أبو بكر عن يمين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وإذا عمر عن يساره فتأملت فإذا بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم و بين أبي بكر رجل فقلت : من هذا الرجل الذي بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم و بين أبي بكر ؟. فقيل: هذا عیسی بن مریم فسمعت هاتفاً یهتف و بینی و بینه ستر نور یاعمر بن عبد العزیز : تمسك بما أنت عليه ، وأثبت على ما أنت عليه ، ثم كأنه أذن لى في الخروج فخرجت من ذلك القصر فالتفت خلفي فإذا بعثمان بن عفان وهو خارج من ذلك القصر يقول: الحمد لله الذي نصرني . وإذا على بن أبي طالب في أثره خارج من ذلك القصر وهو يقول: الحمد لله الذي غفر لي.

وقال سعید بن أبی عرو بة ، عن عمر بن عبد العزیز [قال] : رأیت رسول الله سلی الله علیه وآله وسلم وأبو بکر ، وعمر جالسان عنده فسامت وجلست فبینا أنا جالس إذ أتى بعلی ومعاویة فأدخلا بیتاً ، وأجیف علیهما الباب وأنا أنظر . فما كان بأسرع من أن خرج علی وهو یقول : قضی لی ورب الكعبة . وما كان بأسرع من أن خرج معاویة علی أثره وهو یقول : غفر لی ورب الكعبة .

وقال حماد بن أبي هاشم : جاء رجل إلى عمر بن عبد الفريز فقال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المنام ، وأبو بكر عن يمينه ، وعمر عن شماله وأقبل رجلان يختصان وأنت بين يديه جالس . فقال لك يا عمر : إذا عملت فاعمل بعمل هذين لأبي بكر وعمر . فاستحلفه عمر بالله أرأيت هذه الرؤيا ؟ فحلف . فبكي عمر .

\* \* \*

وقال عبد الرحمن بن غنم: رأيت معاذ بن جبل بعد وفاته بثلاث على فرس أبلق وخلفه رجال بيض عليهم ثياب خضر على خيل بلق وهو قدامهم وهو يقول: (يالَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ \* بمَا غَفَر لِى رَبِي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِين (١). ثم التفت عن يمينه وشماله يقول: يا ابن رواحة ؛ يا ابن مظعون: الحمد لله الذي صدقنا وعده ، وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. ثم صافحتي وسلم على .

- وقال قبیصة بن عقبة : رأیت سفیان الثوری فی المنام بعد موته فقلت : ما فعل الله بك ؟ فقال :

<sup>(1)</sup> m 17 evy

## -فدونك فاختر أى قصر تريده وزرنى فإنى منك غـير بعيد

\* \* \*

وقال سفيان بن عيينة : رأيت سفيان الثورى بعد موته يطير في الجنة من نخلة إلى مشجرة ، ومن شجرة إلى نخلة وهو يقول : ( لمثل هـذا فليعمل العاملون ) . فقيل له عا أدخلت الجنة ؟ قال : بالورع . بالورع . قيل له : فما فعل على بن عاصم ؟ قال : ما نراه إلا مثل الكوكب .

وكان شعبة بن الحجاج ، ومسعر بن كدام حافظين ، وكانا جليلين · قال أبو أحمد الله يدى فرأيتهما بعد موتهما فقلت أبا بسطام : ما فعل الله بك ؟ . فقال : وفقك الله لحفظ ما أقول :

لها ألف باب من لجين وجوهرا تبحر في جمع المالوم فأكثرا وعن عبدى القوام في الليل مسعرا وأكشف عن وجهي الكريم لينظرا ولم يألفوا في سالف الدهر منكرا

- قال أحمد بن محمد اللبدى : رأيت أحمد بن حنبل فى النوم فقلت يا أبا عبد الله : ما فعل الله بك ؟ . قال غفر لى ، ثم قال يا أحمد : ضُر بت فِيَّ ستين سوطاً ؟ قلت : نعم يارب . قال هذا وجهى قد أبحتك فانظر إليه .

وقال أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج: حدثني رجل من أهل طرسوس ، قال: دعوت الله عز وجل أن يريني أهل القبور حتى أسألهم عن أحمد بن حنبل ما فعل الله به ؟ فرأيت بعد عشر سنين في المنام كأن أهل القبور قد قاموا على قبورهم فبادروني

بالـكلام فقالوا يا هذا : كم تدعوا الله عز وجل أن يريك إيانا تسألنا عن رجل منذ فارقـكم تحليه الملائـكة تحت شجرة طوبى :

قال أبو محمد عبد الحق : وهذا الـكلام من أهل القبور إنما هو إخبار عن عاد درجة أحد بن حنبل وارتفاع مكانه ، وعظم منزلته فلم يقدروا أن يعبروا عن صفة حاله وعما هو فيه إلاّ بهذا وما هو في معناه .

\* \* \*

- وقال أبو جعفر السقا صاحب بشر بن الحارث رأيت بشر بن الحارث ، ومعروف الكرخى وهما جائيان نقلت : من أين . فقالا : من جنة الفردوس زرنا كليم الله موسى .

وقال عاصم الجزرى: رأيت في النوم كأبي لقيت بشر بن الحارث فقلت: من أين يا الما نصر ؟ قال: تركته الساعة على الله عن عليين: قلت: ما فعل أحمد بن حنبل؟ . قال: تركته الساعة مع عبد الوهاب الوراق بين يدى الله عز وجل يأكلان ويشر بان . قلت له: فأنت؟ . قال: عَلمَ قلة رغبتي في الطعام فأباحني النظر إليه .

solony like a direction \*\*\*

وقال أبو جعفر السقاء: رأيت بشر بن الحارث فى النوم بعد موته فقلت أبا نصر: ما فعل الله بك؟ قال: الطفنى ، ورحمنى . وقال لى بشر: لو سجدت لى فى الدنيا على الجمر ما أديت شكر ما حشوت قلوب عبادى منك . وأباح لى نصف الجنة فأسرح فيها حيث شئت ، ووعدنى أن يغفر لمن تمع جنازتى ( فقلت ) : ما فعل أبو نصر التمار؟ . فقال: ذاك فوق الناس بصبره على بلائه وفقره .

الله عبد الحق : لمله أراد بقوله نصف الجنة نصف نعيمها ؛ لأن نعيمها نصفان :

نصف روحانى ، ونصف جسمانى ، فيتنعمون أولا بالروحانى ، فإذا ردت الأرواح إلى الأجساد أضيف لهم النعيم الجسمانى إلى الروحانى .

وقال غيره: نعيم الجنة مرتب على العلم والعمل ، وحظ بشر من العمل كان أوفى من حظه في العلم . والله أعلم .

\* \* \*

وقال بعض الصالحين: رأيت أبا بكر الشبلي في المنام وكأنه قاعد في مجلس الرصافة بالموضع الذي كان يقعد فيه . و إذا به قد أقبل وعليه ثياب حسان فقمت إليه وسلمت عليه ، وجلست بين يديه . فقلت له : من أقرب أصحابك إليك . قال : الهجم بذكر الله . وأقومهم بحق الله وأسرعهم مبادرة في مرضاة الله .

\* \* \*

وقال أبو عبد الرحمن الساحلى: رأيت ميسرة بن سليم فى المنام بعد موته فقلت له: طالت غيبتك. فقال: السفر طويل. فقلت له: فما الذى قدمت عليه ؟ فقال: رخص لى لأنّا كنّا نفتى بالرخص. فقلت: فما تأمرنى به ؟. قال: اتباع الآثار، وصحبة الأخيار ينجيان من النار ويقر بان من الجبار.

\* \* \*

وقال أبو جعفر الضرير : رأيت عيسى بن زاذان بعد موته فقلت : ما فعل الله بك ؟ فأنشأ يقول :

لَوْ رَأَيْتَ الْحُسَانِ فِي الْخُلْدِ حَوْلِي وَأَكَاوِيبِ معهـ الشرابِ عَيْمَشَّيْنَ مسمِلاتِ الشرابِ عَيْمَشَّيْنَ مسمِلاتِ الثيبابِ المُتَيابِ الشيابِ ال

وقال بعض أصحاب أبن جريج : رأيت كأنى جئت إلى هذه المقبرة التي بمكة فرأيت على هامتها سرداقاً ، ورأيت منها قبراً عليه سرادق ، وفسطاط وسدرة فجئت حتى دخلت فسامت عليه فإذا مسلم بن خالد الزنجى . فسامت عليه وقلت يا أبا خالد : ما بال هذه القبور عليها سرادق ، وقبرك عليه سرادق ، وفسطاط ، وفيه سدرة ؟ فقال : إنى كنت كثير الصيام . فقلت فأين قبر أبن جريج ، وأين محله ؟ فقد كنت أجالسه وأنا أحب أن أسلم عليه . فقال : هكذا بيده هيهات وأدار أصبعه السبابة . وأين قبر ابن جريج رفعت صحيفته في عليين .

\* \* \*

ورأى حماد بن سلمة في النوم بعض أصحابه فقال له : ما فعل الله بك ؟ فقال : قال لى : طال ما كددت نفسك في الدنيا فاليوم أطيل راحتك وراحة المتعبين .

\* \* \*

وهذا باب طويل جداً ، فإن لم تسمح نفسك بتصديقه ، أو قلت هذه منامات وهي غير معصومة فتأمل من رأى صاحباله ، أو قريباً ، أو غيره فأخبره بأمر لا يعلمه إلا صاحب الرؤيا ، أو أخبره بمال دفنه ، أو حذره من أمريقع ، أو بَشَرَهُ بأمر يوجد فوقع كا قال ، أخبره بأنه يموت هو أو بعض أهله إلى كذا . وكذا فيقع كا أخبر . أو أخبره بخصب أو جدب ، أو عَدَّو ، أو نازلة ، او مرض ، أو بغرض له فوقع كا أحبره والواقع من ذلك لا يحصيه إلا الله ، والناس مشتركون فيه وقد رأينا نحن وغيرنا من ذلك عجائب .

وأبطل من قال: إن هذه كالها علوم وعقائد في النفس، تظهر لصاحبها عند انقطاع نفسه عن الشواغل البدنية بالنوم، وهذا عين الباطل والمحال، فإن النفس لم يكن فيها

قط معرفة هذه الأمور التي يخبر بها الميت ، ولا خطرت ببالها ، ولاعندها علامة عليها ، ولا أمارة بوجه ما وتحن لا ننكر أن الأمر قد يقع كذلك.

و إن من الرؤيا ما يكون من حديث النفس ، وصورة الاعتقاد ؛ بل كثير من مرائى الناس إنما هي من مجرد صور اعتقادهم المطابق وغير المطابق .

- فإن الرؤياعلى ثلاثة أنواع: رؤيا من الله [عز وجل] ، ورؤيا من الشيطان ، ورؤيا من حديث النفس .

## والرؤيا الصحيحة أقسام :

- منها: إلهام يلقيه الله سبحانه في قلب العبد وهو كلام يكلم به الرب عبده في المنام كالم عبادة بن الصامت وغيره.
  - ومنها: مثل يضر به له ملك الرؤيا الموكل بها .
- ومنها: إلتقاء روح النائم بأرواح الموتى من أهله ، وأقار به ، وأصحابه وغيرهم كا ذكرنا .
  - \_ ومنها : عروج روحه إلى الله سبحانه وخطابها له .
- ومنها دخول روحه إلى الجنة ومشاهدتها وغير ذلك . فالتاء أرواح الأحياء والموتى نوع من أنواع الرؤيا الصحيحة التي هي عند الناس من جنس المحسوسات .
- وهذا موضع اضطرب فيه الناس. فمن قائل: إن العلوم كلها كامنة في النفس، و إنما اشتغالها بعالم الحس يحجب عنها مطالعتها. فإذا تجردت بالنوم رأت منها ما بحسب استعدادها.
- ولما كان تجردها بالموت أكمل كانت علومها ومعارفها هناك أكمل . وهذا فيه حق و باطل فلا يرد كله ، ولا يقبل كله ، فإن تجرد النفس يطلعها عَلَى علوم ومعارف

لا تحصل بدون التجرد ؟ لـكن لو تجردت كل التجرد لم تطلع على علم الله الذي بعث به رسوله (صلى الله عليه وسلم) وعلى تفاصيل ما أخبر به عن الرسل الماضية والأمم الخالية ، وتفاصيل المعاد ، وأشراط الساعة ، وتفاصيل الأمر ، والنهى ، والأسماء ، والصفات ، والأفعال وغير ذلك بما لا يعلم إلا بالوحى ، ولـكن تجرد النفس عون لها على معرفة ذلك ، وتلقيه مر معدنه أسهل وأقرب وأكثر مما يحصل للنفس المنغمسة في الشواغل البدنية .

\_ ومن قائل : إن هذه المرأنى علوم علقها الله في النفس ابتداء بلا سبب . وهذا قول منكرى الأسباب والحكم والقوى وهو قول مخالف للشرع والعقل والفطرة)

ومن قائل : إن الرؤيا أمثال مضروبة يضربها الله للعبد بحسب استعداده ألقاه على يدِ ملك الرؤيا . فمرة يكون مثلاً مضروباً ؛ ومرة يكون نفس ما رآه الرائى فيطابق الواقع مطابقة العلم لمعلومه .

وهذا أقرب من القولين قبله ، ولكن الرؤيا ليست مقصورة عليه بل لها أسباب أخركها تقدم من ملاقاة الأرواح ، واخبار بعضها بعضاً ، ومن القاء الملك الذى فى القلب والروح ، ومن رؤية الروح للأشياء مكافحة بلا واسطة .

\* \* \*

وقد ذكر أبو عبد الله بن مندة الحافظ في كتاب: « النفس والروح » )من حديث محمد بن حميد ، ثنا: عبد الرحن بن مغراء الدوسي ، ثنا: الأزهر بن عبد الله الأزدى ، عن محمد بن مجلان ، (عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه قال: لتى عمر بن الخطاب على بن أبي طالب فقال له: يا أبا الحسن: ربما شنهدت وغبنا ، وغبت وشهدنا ثلاث أسألك عنهن عندك منهن علم ؟ . فقال على بن أبي طالب: وما هن ؟ . فقال : الرجل يحب الرجل ولم ير منه شراً ؟ . فقال على : نتم ، الرجل ولم ير منه شراً ؟ . فقال على : نتم ، الرجل ولم ير منه شراً ؟ . فقال على : نتم ،

سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: « إن الأرواح جنود مجندة تلتقى في الهواء فتشأم، فما تعارف منها إثتلف، وما تناكر منها اختلف». فقال عمر: والرجل يحدث الحديث إذ نسيه فبينا هو وما نسيه إذذكره؟. فقال: نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: « ما في القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر بينا القمر مضىء إذ تجلته سحابة فأظلم إذ تجلت فأضاء؛ وبينا القلب يتحدث إذ تجلته سحابة فنسى إذ تجلت عنه فيذكر ». قال عمر: والرجل يرى الرؤيا فمنها ما يصدق، ومنها ما يكذب؟. فقال: نعم . سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: « ما من عبد ينام يمتلى نوماً إلا عرج بروحه إلى العرش فالذى لا يستيقظ دون العرش فتلك الرؤياء التي تصدق. والذى يستيقظ دون العرش فتلك الرؤياء التي تصدق. والذى يستيقظ دون العرش فتلك الرؤياء التي تصدق. فالجن في المن عبد ينام من عبد ينام عبد في طلبهن فالذى أصبتهن قبل الموت .

\* \* \*

وقال بقية بن الوليها : حدثنا صفوان بن عمرو ، عن سليم بن عامر الحضرمى ، قال : (قال عمر بن الخطاب : عجبت لرؤيا الرجل يرى الشيء لم يخطر له على بال في كون كأخذ بيد ، ويرى الشيء فلا يكون شيئًا ؟ فقال على بن أبى طالب : يا أمير المؤمنين ، يقول الله عز وجل : (الله يتوفى الأنفس حين موتها ، والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى ) . قال : والأرواح يعرج بها في منامها فما رأت وهي في السماء فهو الحق ، فإذا ردت إلى أجسادها تلقتها الشياطين في الهواء فكذبتها فما رأت من ذلك فهو الباطل كرا قال : فعل عمر يتعجب من قول على " . قال أبن مندة : هذا خبر مشهور عن صفوان أبن عمرو وغيره . وروى عن أن الدرداء .

وذكر الطبراني من حديث على بن أبي طلحة (وأن عبد الله بن عباس قال السمر بن الخطاب يا أمير المؤمنين: أشياء أسألك عنها؟ قال: سل عما ماشئت. قال يا أمير المؤمنين: م يذكر الرجل وم ينسى، وم تصدق الرؤيا وم تكذب؟ فقال له عمر: إن على القلب طخاوة كطخاوة القمر فإذا تغشت القلب نسى أبن آدم، فإذا المجلت ذكر ما كان نسى. وأما م تصدق الرؤيا وم تكذب فإن الله عز وجل يقول: (الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها). فمن دخل منها في ملكوت السماء فهي التي تصدق، وما كان منها دون ملكوت السماء فهي التي تكذب.

\* \* \*

\_ وروى ابن لهيعة) عن عثمان بن نعيم الرعينى ، عن أبى عثمان الأصبحى ﴿ عن أبى الدرداء قال : إذا نام الإنسان عرج بروحه حتى يؤتى بها العرش ، فإن كان طاهراً أذن لها بالسجود ، و إن كان جنبا لم يؤذن لها بالسجود).

وروى جعفر بن عون ، عن إبراهيم الهجرى ، عن أبى الأحوص ، عن عبد الله بن مسعود أنه قال : « إن الأرواح جنود مجندة تتلاقى فتشأم كما تشأم الخيل، فما تعارف منها ائتلف ، وما تذاكر منها اختلف».

ولم يزل الناس قديما وحديثاً تعرف هذا وتشاهده . قال جميل بن معمر العذرى : أظل نهارى مستهاماً وتلتقى مع الليل روحى فى المنام وروحها

\* \* \*

به فإن قيل ؟ فالنائم يرى غيره من الأحياء يحدثه و يخاطبه ور بما كان بينهما مسافة بعيدة و يكون المرئى يقظان روحه لم تفارق جسده فكيف المتقت روحاها ؟ بعيدة ويكون المرئى يقظان روحه لم تفارق جسده فكيف المتقت روحاها ؟ بعيدة ويكون هذا إما أن يكون مثلا مضرو با ضربه ملك الرؤيا للنائم ، أو يكون

حدیث نفس من الرائی تجرد له فی منامه کا قال حبیب بن أوس : ســقیا لطیفك من زور أتاك به حدیث نفسك عنه وهو مشغول

- (وقد تتناسب الروحان ، وتشتد علافة أحدهما بالأخرى فيشعر كل منها ببعض ما يحدث لصاحبه و إن لم يشعر بما يحدث لغيره لشدة العلاقة بينهما ، وقد شاهد الناس عجائب .

\* \* \*

والمقصود: أن أرواح الأحياء تتلاقى فى النوم كا تتلاقى أرواح الأحياء والأموات قال بعض السلف: إن الأرواح تتلاقى فى الهواء فتتمارف، أو تتذاكر فيأتيها ملك الرؤيا بما هو لاقيها من خير أو شر. (قال): وقد وكل الله بالرؤيا الصادقة ملكا علمه وألهمه معرفة كل نفس بعينها، واسمها، ومتقلبها فى دينها ودنياها، وطبعها ومعارفها لا يشتبه عليه منها شىء، ولا يغلط فيها. فتأتيه نسخة من علم غيب الله من أم الكتاب بما هو مصيب لهذا الإنسان من خير وشر فى دينه ودنياه ويضرب له فيها الأمثال والأشكال على قدر عادته فتارة يبشره بخير قدّمه، أو يقدمه وينذره من معصية ارتكبها، أو هم بها. ويحذره من مكروه انعقدت أسبابه ليعارض تلك الأسباب بأسباب تدفعها ولغير ذلك من الحكم والمصالح التي جعلها الله فى الرؤيا نعمة منه ورحمة وإحسانا، وتذكيراً وتعريفاً. وجعل أحد طرق ذلك تلاقى الأرواح وتذاكرها وتعارفها. وكم بمن كانت تو بته وصلاحه، وزهده وإقباله على الآخرة عن منام رآه أو أرئى له، وكم بمن استغنى وأصاب كنزاً ودفيناً عن منام .

وفي كتاب « المجالسة » لأبي بكر أحمد بن مروان المالكي عن أبن قتيبة ، عن أبى حاتم ، عن الأصمعي ، عن أبن المعتمر بن سليان، عن حدثه قال : خرجنا مرة في سفر وكنا ثلاثة نفر فنام أحدنا فرأينا مثل المصباح خرج من أنفه فدخل غاراً قريباً منه ؛ ثم رجع فدخل أنفه فاستيقظ يمسح وجهه وقال: رأيت عجباً رأيت في هذا الغاركذ . وكذا فدخلناه فوجدنا فيه بقية من كنزكان .

\* \* \*

وهذا عبد المطلب دل في النوم على زمرم وأصاب الكنز الذي كان هناك . وهذ عير بن وهب أتى في منامه فقيل له : قم إلى موضع كذا وكذا ، من البيت فاحفره تجد مال أبيك ، وكان أبوه قد دفن مالا ومات ولم يوص به . فقام عمير من نومه فاحتفر حيث أمره فأصاب عشرة الآف درهم و تبراً كثيراً فقضى دينه وحسن حاله وحال أهل بيته . وكان ذلك عقب إسلامه ) فقالت له الصغرى من بناته يا ابت : ر بنا هذا الذي حبانا بدينه خير من هبل والعزى ؛ ولولا أنه كذلك ما ورثك هذا المال و إنما عبدته أياماً قلائل .

\* \* \*

و قال على بن أبي طالب القيرواني العابر: وما حديث عير هذا واستخراجه المال بالمنام بأعجب بما كان عندنا وشاهدناه في عصرنا بمدينتنا من أبي محمد عبد الله البغانشي (۱) و كان رجلا صالحاً مشهوراً برؤية الأموات ، وسؤالهم عن الغائبات ، ونقله ذلك إلى أهلهم وقراباتهم حتى اشتهر بذلك وكثر منه . فكان المرء يأتيه فيشكو إليه أن حميمه قد مات من غير وصية وله مال لا يهتدى مكانه فيعده خيراً ، ويدعو الله تعالى في ليلة فيترا آى له الميت الموصوف فيسأله عن الأمر فيخبره به .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) التعايشي .

فن نوادره: إن امرأة مجوزاً من الصالحات توفيت ولإمرأة عندها سبعة دنانير وديعة فجاءت إليه صاحبة الوديعة وشكت إليه ما نزل بها وأخبرته باسمها وامم الميتة صاحبتها ثم عادت إليه من الغد فقال لها: تقول لك فلانة : عدى في سقف بيتى سبع خشبات تجدى الدنانير في السابعة في خرقة صوف . ففعلت ذلك فوجدتها كما وصف لها.

\* \* \*

قال: وأخبرني رجل لا أظن به كذبا: استأجرتني أمرأة من أهل الدنيا على هدم دار لها و بنائها بمال معلوم فلما أُخذت في الهدم لزمت الفعلة هي ومن معها . فقلت : مالك؟ قالت: والله مالي إلى هدم هذه الدار من حاجة ، لكن أبي مات . وكان : ذا يسار كثير فلم نجد له كثير شيء ، فخلت ان ماله مدفون فعمدت إلى هدم الدار لعلى أجد شيئًا. فقال لها بعض من حضرنا: لقد فاتك ما هو أهون عليك من هذا. قالت : وما هو ؟ قال : فلان تمضين إليه وتسألينه أن يبيت قصتك الليلة فلعله يرى أباك فيدلك على مكان ماله بلا تعب ولا كلفة . فذهبت إليه ثم عادت إلينا فزعمت أنه كتب اسمها واسم أبيها عنده ، فلما كان من الفد بكرت إلى العمل وجاءت المرأة من عند الرجل فقالت: إن الرجل قال لى : رأيت أباك وهو يقول المال في الحنية . قال فجعلنا نحفر تحت الحنية وفي جوانبها حتى لاح لى شق وإذا بالمال فيــه. قال: فأخذنا في التميحب والمرأة تستخف بما وجدت وتقول : مال أبي أكثر من هذا ، ولكني أعود إليه . فمضت فاعلمته ثم سألته المعاودة . فلما كان من الفد أتت وقالت : انه قال لها أن أباك يقول لك أحفري تحت الجابية المربعة التي في مخزن الزيت. قال ففتحت المخزن فإذا بجابية مر بعة في الركن فأزلناها وحفرنا تحتمها فوجدنا كوزًا كبيرًا فأخذته ؛ ثم دام بها الطمع في للماودة ففعلت فرجعت من عنده وعليها الكاَّبة فقالت : زعم أنه رآه وهو يقول له : قد أخذت ما قدر لها ، وأما ما بقي فقد جلس عليه عفريت من الجن يحرسه إلى من قدر له . والحـكايات في هذا الباب كثيرة جداً . وأما من حصل له الشفاء باستمال دواء رأى من و منه له في منامه فكثير جداً. وقد حدثني غير واحد عمن كان غير مائل إلى شيخ الإسلام أبن تيمية أنه رآه بعد موته وسأله عن شيء كان يشكل عليه من مسائل الفرائض وغيرها فاجابه بالصواب.

\* \* \*

\_ وبالجملة فهذا أمر لاينكره إلا من هو أجهل الناس بالأرواح وأحكامها وشأنها و بالله التوفق (١).

\* \* \*

( بعونه تعالى تمت الرساله الأولى من آثار علماء السلف وسيتبعها الثانية إن شاء الله تعالى )

<sup>(</sup>١) انظر كتاب الروح: في الهند

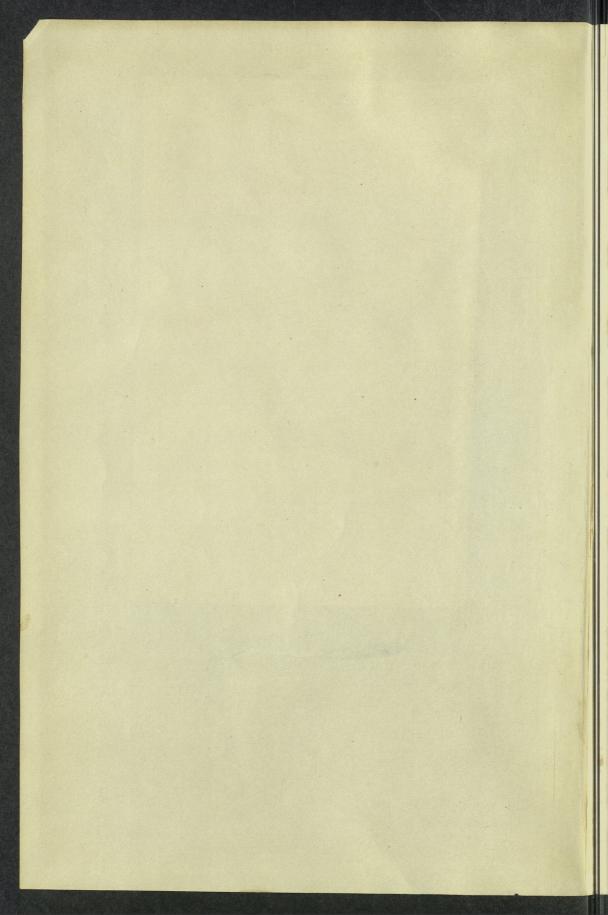

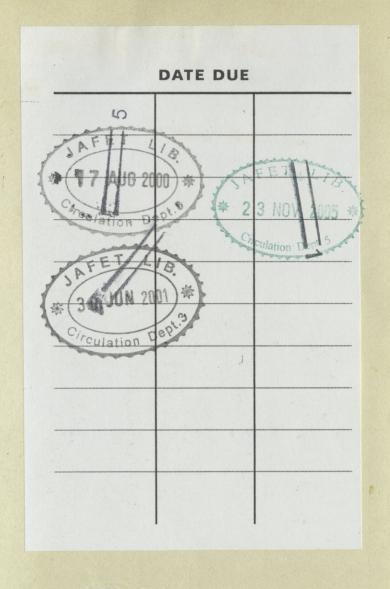

297.37:11.3 mA:c.1

297.37:11.3 mA:c.1

American Japan Japan



297.37 I 13-mA